

# خَالِمُنَالِينِ فَيْنَالِينِ فَيْنَالِينِ فَيْنِي الْمُنْفِينِ فَيْنِي الْمُنْفِينِ فَيْنِي الْمُنْفِينِ فَيْنَالِينِ فَيْنِي الْمُنْفِينِ فَيْنِي الْمُنْفِينِ فَيْنِي الْمُنْفِينِ فَيْنِي الْمُنْفِقِينِ فِي الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ فَيْنِي الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِي

اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص

تألیف **جون** . ن . **باك** 

اقتباس وإعداد الدكتورلوبيشكامل مليكه مدرس علم النفس كلية الآداب — جامعة عين شمس

197.

# ثنوا تعه

احتل الرسم فى السنين الأخيرة مكانة مرموقة بين الأساليب الاسقاطية لدراسة الشخصية . وقد تعددت أنواع وصور اختبارات الرسم وأساليبه . ويعتبر اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص لمؤلفه جون . ن . باك فى مقدمة هذه الأساليب التي شاع استخدامها فى المجال الاكلينيكي . وقد بدأ الباحث منذ أكثر من خس سنين فى جمع البيانات اللازمة لإعداد مواد وأدوات هذا الاختبار ، ولتقنينه محلياً ، ولاستخلاص دلالاته الاكلينيكية .

ويهدف هذا الدليل إلى إمداد الإخصائي النفسي الذي يطبق الاختبار بالتعليات اللازمة لهذا التطبيق، وبأسس تحليلة كمياً وكيفيا، ثم يناقش الأسبس النظرية للاختبار، ويحدد دوره في النشخيص وفي التنبؤ الاكلينيكي، وذلك بقصد توحيد طريقة تطبيق الاختبار، وعرض الأسس والفرضيات التي بني عليها تمهيداً لتقديم خطة البحت التي تهدف إلى الدراسة الشاملة للاختبار والتي تتخذ من هذه الأسسى والفرضيات قاعدة لها.

ونود أن نؤكد أمراً هاماً في هذا الصدد، وهو أن الأسس والفرضيات المتضمنة في هذا الدليل، أسس استمدها مؤلف الاختبار وغيره من الباحثين، من واقع خبراتهم وبحوثهم في بيئة أجنبية عنا، ولا تملك في الوقت الحاضر، إلا أن نعتبرها مجرد فرضيات يتعين وضعها موضع الدراسة في بيئتنا المحلية، وهذا هو ما تهدف إليه خطة البحث المقدمة في ختام هذا الدليل، والتي ترجو أن نقدم على خطوات التقارير عن نتائجها.

وأود أن أو كد أن هذه الخطة لم يكن من المكن تحقيق أهدافها إلا عن

طريق تعاون الكثيرين من السادة أطباء كل. من مستشفيات الأمراض العقلية بالسباسية وبالخانكة ، وأطباء العيادات النفسية الخارجية الملحقة بكل من مستشفى أحمد ماهر ومستشفى المنيرة ، وأطباء مستشفى بهمان الأمراض العقلية بحلوان ، والسادة الاخصائيين النفسيين والاجتاعيين بمؤسسات رعاية الأحداث ودور التربية المشباب وبمعهد التربية الفكرية بالاسكندرية ، والسادة النظار والمدرسين والاخصائيين الاجتاعيين بالمدارس التي طبق الاختبار على تلاميذها وتلميذاتها ... إلى هؤلاء جميعاً ، أقدم خالص شكرى لتعاونهم الكريم وجهودهم الصادقة في تيسير السبل لجمع بيانات البحوث المتعلقة بالاختبار . وأخيراً ، وليس آخراً ، أود أن أعبر عن خالص تقديرى لطلاب فرع الدراسات النفسية بكلية الآداب مجامعة أعبر عن خالص تقديرى لطلاب فرع الدراسات النفسية بكلية الآداب مجامعة عين شمس : السابقين والحاليين . فقد قاموا بنصيب كبير في جمع البيانات التي تتطلبها خطة البحث ، وتحملوا مشاق التدريب المتواصل والاشراف الوثيق في صبر وفي فهم ، كما استفدت كثيراً من مناقشاتي العديدة معهم عن الاختبار .

#### نویسی کامل ملیکۃ

# اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص تعلمات الاختبار

#### مواد الاختبار :

يحتاج الفاحص إلى المواد التالية :

(١) كراستين للرسم: تخصص إحداها للرسم بالقلم الرصاص، وتخصص الثانية للرسم بالألوان : الكراسة عبارة عن ورقة بيضاء (غير مسطرة ) من النو عالثقيل مطبقة بحيث تتكون من أربع صفحات، طول كل صفحة ٢١٥٥ سم وعرضها ٥ر١٧ سم . يجب مراعاة هذه الأبعاد بالدقة حيث أن كل المعايير تستخرج باستخدام كراسات بهذه الأبعاد . يخصص الجزء العاوى من الصفحة الأولى لتسجيل البيانات المميزة وهي : إسم المفحوص ، تاريخ الاختبار ، إسم الفاحص ، جنس المفحوص ( ذكر أم أنثى ) ، جنسيته ، تاريخ ميلاده ، مدرسته أو معهده العلمي أو مهنته ومقر عمله ، فرقته الدراسية أو أعلى المراحل الدراسية التي وصل إليها ، محل إقامته ثم التشخيص الاكلينيكي لحالة المفحوض إذا وجد هذا التشخيص، أو أي بيانات أُخْرى تلقى ضوءاً على الحالة مثل البيانات التي ترد عادة في تاريخ الحالة من نتأتج اختبارات الذكاء والشخصية والاختبارات الطبية ، الخ ..، والصفحة الثانية مخصصة لرسم المنزل ومطبوع في أعلى الجانب العريض الخارجي منها كلة منزل بالنسخ ؛ والصفحة الثالثة مخصصة لرسم الشجرة ومطبوع في أعلى الجانب العلوي الأصغر منها كلمة شجرة بالنسخ ، أما الصفحة الرابعة فهي مخصصة لرسم الشخص ومطبوع في أعلى الجانب العلوى الأصغر منها كلمة شخص بالنسخ . (٢) كراستين للتصحيح : إحداهما لتصحيح الرسم بالقلم الرصاص ، والثانية لتصحيح الرسم بالألوان (٣)قائمة الأسئلة بعد الرسم . (٤) عدد من أقلام الرصاص المبراة بدرجات متفاوتة من الحدة ، وكلها من الدرجة المعروفة « بنمرة ٢ » حيث أنه قد ثبت أن هذا النوع

من الأقلام يعكس بدقة أكثر الضبط الحركى لدى المفحوص ، ويؤدى استخدام غيره من الأقلام إلى أخطاء في التفسير . ويحسن أن تنهى هذه الأقلام بمعاة (أستيكة) ، وإلا فيجب إمداد المفحوض بمعاة (٥) مجموعة من الأقلام الملونة تشمل الألوان : أحمر ، أخضر ، أصفر ، أزرق ، بنى ، أسود ، قرمزى ، وبر تقالى على التوالى . (٦) ساعة ضبط الوقت . (٧) كراسة التعلمات . (٨) المعايير الوصفية . (٩) المماذج المصورة . (١٠) جداول المعايير الكية . (١١) جداول التفسير الكيني .

وإذا رأى الفاحص عدم إعطاء الجزء الخاص بالرسم بالألوان فإنه يستغنى بالطبع عن إحدى كراستي الرسم ، وإحدى كراستي التصحيح ، ومجموعة الأقلام الملونة خطوات الاختبار:

(۱) ضع مجموعة أقلام الرصاص على المائدة أمام المفحوص (أثرك له الحرية فى اختيار القلم الذي يريده)، ثم قدم له كراسة الرسم مطبقة بحيث نظهر أمامه الصفحة الثانية فى وضع أفتى، وفى أعلاها كلمة: « منزل ». لا حظ نوع ودرجة تقبل المفحوص لكراسة الرسم بوضعها المقدم إليه . اجلس إلى يسار « الأيمن» ،أوإلى يمين « الأشول » ، حتى يمكنك متابعة تسلسل تفاصيل الرسم ، ولكن لاتصر على ذلك إذا كان فيه إثارة لشكوك المقحوص أو داعياً لقاقة . قل للمفحوص ،

« خذ قلم من دول ، وعاوزك ترسم لى بيت رسم كويس على قد ماتقدر ، تقدر ترسم أى نوع من البيوت وتقدر تاخد وقت زى ماانت عاوز ، وتقدر تمسح في الرسم زى ماانت عاوز ، بس ارسم لى بيت رسم كويس على قد ماتقدر . » إذا حاول المفحوص استخدام مسطرة أو قلم آخر كمسطرة ، فاذكر له أنذلك

ممنوع ، وأن رسمه بجب أن يكون باليد فقط . أحياما يحتج بعض المفحوصين ــ وخاصة من متوسطى العمر أو كبار السن أو الأميين بأنهم لا يستطيعون الرسم . أو أنهم لم يتعلموا الرسم في المدارس ــ حاول في مثل هذه الحالات أن تطمئن

المفحوص، وأن تؤكد له أنه لا يقصد بالاختبار قياس القدرة الفنية.

بعد أن يبدى المفحوص ما يدل على انتهائه من رسم المنزل ، اقاب الكراسة عيث تبدو أمام المفحوص الصفحة الثالثة في وضع رأسى . وفي أعلاها الكلمة : « شجرة » . ثم اطلب من المفحوص رسم شجرة مكرراً التعايات السابقة مع إبدال كلة منزل بكلمة شجرة . ثم كرر نفس الإجراء في رسم « الشخص » مع إضافة أن المطلوب هو رسم « الشخص » كله وليس الرأس فقط . وقد يدعو الأمر أحيانا وخاصة في حالات الأطفال ، والأميين وضعاف العقول ، الذين قد لا يفهمون معنى كلمة « شخص » \_ إلى أن تعدل من صيغة التعليات . فتقول : لا يفهمون معنى كلمة « شخص » \_ إلى أن تعدل من صيغة التعليات . فتقول : لا يفهمون معنى كلمة « شخص » \_ إلى أن تعدل من صيغة التعليات . فتقول المفهمون عنى كالمة و ست . أو ولد . أو بنت . زى ما انت عاوز » لا تحدد السؤال لدرجة أكبر من ذلك . إذا تساءل المفحوص عن أى نوع من المنازل أو الأشجار ، أو عن أى موضوع آخر ، فأجب ( دى مسألة متروكة لك ) أو ( زى ما انت عاوز )

(۲) تسلسل التفاصيل: بمجرد أن تنتهى من ذكر التعليات الخاصة برسم كل من الوحدات الثلاثة، إبدأ في أن تسجل على الصفحة الأولى من كراسة التصحيح، وفي المساحة المخصصة لكل وحدة على حدة البيانات التالية: الازمن الأول: وهو الزمن الذي ينقضي بين الانتهاء من اعطاء التعليات وإبتداء المفحوص في الرسم ب الفترات الزمنية التي يتوقف فيها المفحوص عن الرسم ، ونسبها إلى تسلسل رسم التفاصيل. حالزمن الكلي بين الانتهاء من إعطاء التعليات، وبين إبداء المفحوص ما يدل على انتهائه من رسم الوحدة المطلوبة في دراسما التفاصيل لكل من المنزل والشجرة والشخص، كما يرسمها المفحوص على التوالى مع إعطاء هذه التفاصيل أرقاما مسلسلة ، وقد وجد أن الانحراف عن النسلسل الممتاد أو المألوف له دلالته في التفسير الاكلينيكي للرسم ومن المهم جداً تسجيل هذا التعليقات التاقائية التي تصدر عن المفحوص ، ونسبها إلى تسلسل التفاصيل . ها جميع التعليقات التاقائية التي تصدر عن المفحوص ، ونسبها إلى تسلسل التفاصيل التف

و ــ التعبيرات الانفعالية ونسبتها إلى تساسل التفاصيل .

وتحدد العلاقة بين التعليقات التلقائية ، أو التعبيرات الانفعالية ، وبين تسلسل التفاصيل في الرسم على أساس موقع هذه التعليقات أو التعبيرات بالنسبة التفصيل المرسوم . فمثلا يسجل التعليق أو التعبير قبل اسم التفصيل مباشرة ، ويعطى نفس الرقم ، إذا صدر هذا التعليق أو التعبير عن المفحوض وهو على وشكرسم التفصيل ، أما إذا صدر التعليق أو التعبير عن المفحوص بعد ابتدائه في رسم التقصيل ، وقبل أن يتهى منه ، فإنه يسجل على نفس التفصيل وبنفس الرقم ، ولكن بعد كتابة إسم التفصيل . أما إذا صدر التعليق أو التعبير بعد الانتهاء من رسم التفصيل الذي سبقه ، وقبل البدء في رسم التفصيل الذي يليه ، فإنه يسطى رقبًا مستقلا ، والمثال التالي يوضح ما سبق :

المنزل: ١ - (١٠ ثوان). ٢- « فيلا. ولا عمارة. ولا بيت ريني ؟ المعلى الما أعرف أرسم ؟ خط رأسي أيسر ثم تأكيده عدة مرات . ٣ - « مش معقول أرسم من عقلي بيت . أنقل معلمش » ٤ - فترة سمت ١٠ ثانية - مسح الخط السابق . ٥ - خطان يكونان زاوية منفرجة . يمثل الخط المرسوم أولا إلى اليسار قاعدة الحائط الأملى والمرسوم ثانياً وإلى اليمينو إلى أعلا قليلا قاعدة الحائط الجانبي . ٢ - خط رأسي من منتصف الزاوية وبمثل الجانب الأين الحائط الأملى . ٧ - باب في الحائط الجانبي يقطعه خط رأسي في منتصفه ٨ - إطار حول الباب مقوس القمة ٩ - تأكيد الباب والإطار وتظليل المساحة بينهما تظليلا ثقيلا ١٠ - نافذة في الحائط الأملى بخطين متقاطعين - «كويسة أوى - وأنا اش عرفي أرسم » ضحك في شيء من الحرج . ١١ - سقف مكون من خطين خفيفين يكونان زاوية منفرجة . ١٢ - الجانب الأيمن المنزل وتأكيده عدة مرات . ١٣ - سور للمزل وتأكيده عدة مرات . ١٠ الماوي الأيمن من الحائط الجانبي ، وإحاطتها بإطار ورسم خطين متقاطعين داخلها . ١٥ المالي المالي الموالي الأيمن المالي ورسم خطين متقاطعين داخلها . ١٥ المالي المألي من الحائط الجانبي ، وإحاطتها بإطار ورسم خطين متقاطعين داخلها . ١٥ الماليان من الحائط الجانبي ، وإحاطتها بإطار ورسم خطين متقاطعين داخلها . ١٥ الماليانب

الأيسر للمنزل خط خفيف ١٦ ـ تظايل الأرض ١٧ ـ مادة الحائط، خطوط خفيفة ، متقاطعة ، ترسم في سهولة ونكون قوالب . ١٨ ـ مادة الحائط الجانبي . ١٩ ـ تأكيد الجانب الأيمن للمنزل ٢٠ ـ تأكيد إطار الباب ٢١ ـ تأكيد السور ٢٢ ـ كلب يتجه نحو الممزل (٣ دقائق ، ٣٠ ثانية ) .

(٣) الأسئلة بعد الرسم: بعد أن ينتهى المفحوص من رسم الوحدات الثلاثة ، ضع كراسة الرسم ، محيث يظهر أمام المفحوص رسم « الشخص » وفى أعلاه الكلمة «شخص» . ثم قل : دلوقت انتهينا من الرسم ، وعاوز أسألك شوية أسئلة على اللي رسمته ، ثم ابدأ في توجيه الأسئلة بحسب ترتيبها في القائمة ، مع مراعاة قلب الورقة في كل مرة بحيث يظهر أمام المفحوص الرسم موضوع السؤال .

ويلاحظ أن الأسئلة تبدأ بالشخص (وهو آخر وحدة يطلب رسمها) ثم تنتقل إلى الشجرة فالمنزل بهذا الترتيب، ثم تعود مرة أخرى إلى الشجرة فالمنزل بهذا النوع بهذا النرتيب، ثم تعود مرة أخرى إلى الشخص، فالمنزل وهكذا. . هذا النوع من ترتيب الأسئلة مقصود ، حيث أنه يجعل من الصعب على المفحوص تذكر ما سبق أن ذكره عن أى وحدة من الوحدات فيمكن بذلك الكشف عن أشياء لها مدلولها . فثلا، قد يذكر المفحوص في أول حديثه عن الشجرة أنها ميتة، ولكنه حين يسأل بعد فترة : هل هي شجرة قوية ؟ فيجيب « ما اعرفش . باين أنها ضعيفة » ـ مثل هذا التسلسل في الإجابة قد يشير إلى أن المفحوص لا يسهل عليه النظر إلى الأمور نظرة اليأس التام .

وقد يحدث أحيانا أن يجد المفحوص صعوبة في الإجابة عن بعض الأسئلة ، فثلا ، إذا أجاب عن السؤال : خ ـ ٦ « هو بيعمل إيه ؟ » بقوله « مااعرفش . ده رسم على حتة ورق » ، فإن هذه الإجابة لا تدل بالضرورة على وجود اضطراب عضوى . ولكنها قد تدعونا إلى التفكير في هذا الاحمال . وعلى الفاحص أن يشجع المفحوص على الإجابة بقوله مثلا : « أنا عارف انه صعب تقول هو بيعمل

إيه ، و يمكن مفكرتش وانت بترسمه انه بيعمل أى حاجة ، لكن خلينا نتصور حكاية عن الشخص ده ـ افرض الله شغت الصورة دى لأول مرة . كنت تفكر انه يعمل إيه ؟ وفين ؟ فإذا أجاب « مفيش أكثر من إنه واقف » فقل : طيب هو واقف فين ؟ » وهكذا . . وواضح من هذا المثال أن الأسئلة الواردة في القائمة لا يجب أن تعطى بصورة جامدة . بل قد يحسن بالفاحص أن يضيف إليها أسئلة إضافية ، أو أن يغير في بعض ألفاظها حسبا يراه محققا للغرض الأساسي منها وهو معرفة ما تعنيه هذه المكلت الثلاثة : منزل وشجرة وشخص من معان المفحوص . كما أنه من المهم في التصحيح الكمي معرفة قصد المفحوص معرفة تامة ، مثل تحديد بعص مواضع الاتصال بين أجزاء جسم الشخص المرسوم مثلا .

وتوجه معظم الأسئلة الإضافية بعد السؤال م ١٦٠ فيسأل المفحوص عن أى شيء غير مألوف يتصل برسمه للوحدات الثلاثة ففي . « الشخص » مثلا قد يسأل عن الوضع الشاذ للجيوب على الملابس ، موضع اليدين والقدمين ، ما الذي يخبثه « الشخص » في يديه إذا كانت اليدان مخبأتين وراء الظهر ، مدلول الجروح أو أي تشوهات في « الشخص » وإذا كان « الشخص » مرسوما في وضع جانبي مطلق ( بروفيل ) ، أي دون أن يكون هناك ما يشير في الرسم إلى وجود الجانب الآخر غير المرسوم ، يسأل المفحوص عن موضع اليد غير المرثية ، وأي شيء في هذه اليد ، وما الذي يعمله الشخص بهذه اليد . وإذا كان هناك شك في قصد المفحوص ، يسأل عما إذا كان « الشخص » يلبس قفازا في يده . وكذلك يسجل أي تعليق لفظي قد يفسر رسم رجل واحدة بدلا من رجلين . ومن الضروري التنبه إلى ما إذا كان المفحوص قد أعاد تظليل الفم بعد أن يكون قد رسمه خطأ أي تعليل مستعرضا (أي ذا بعد واحد) ، ومن المهم التحقق من قصد المفحوص فيا يتصل مستعرضا (أي ذا بعد واحد) ، ومن المهم التحقق من قصد المفحوص فيا يتصل من موضع بعض الأجزاء في الجسم مثل ( بعد الرجل ) وهو يعرف على أنه المسافة من موضع بعض الأجزاء في الجسم مثل ( بعد الرجل ) وهو يعرف على أنه المسافة من موضع بعض الأجزاء في الجسم مثل ( بعد الرجل ) وهو يعرف على أنه المسافة من موضع بعض الأجزاء في الجسم مثل ( بعد الرجل ) وهو يعرف على أنه المسافة من موضع بعض الأجزاء في الجسم مثل ( بعد الرجل ) وهو يعرف على أنه المسافة من موضع بعض الأجزاء في الجسم مثل ( بعد الرجل ) وهو يعرف على أنه المسافة

من قَة أكثر المواضع بروزا فى قوس الإلية إلى أبعد نقطة منها فى القدم . وفى حالة قطع قاعدة الصفحة للرجلين يسأل دائما عن تقدير المفحوص للمدى الذى تمتد إليه الرجلان فعلا بعد الصفحة .

وبالنسبة للشجرة قد يسأل المفحوص مثلا عن معنى الفروع المكسورة أوالميتة وعن الجروح الظاهرة على الشجرة الخ . وعن نوع الأرضية التي برسم عليها الظل ــ هل هي ماء أم أرض.ولا بد من تسجيل النساسل في رسم فروع الشجرة والأوراق لأنه محدث أحيانا أن يتبع المفحوص طريقتين في رسم الفروع أو الأوراق وفي هذه الحالة يصحح الرسم على أساس آخر طريقة اتبعها . كما يسجل أي تعليق لفظى من المقحوص يدل على إدراكه لوجود أو عدم وجود أوراق في الشجرة كأن يقول مثلا تلقائيا ، أو إجابة لسؤال . « دى شجرة ميتة » أو « الدنيا شتا دلوقتي » . و إذا كانالفاحص في شك من طبيعة الخشائش عند قاعدة الشجرة فيسأل المفحوص عنها حتى لا يخلط بينها وبين الأرضية . ومن المهم أيضا التنبه إلى تعيلقات المفحوص عن الفروع كقوله مثلا. « الفروع دى مقطوعة » وبالنسبة للمنزل قد يحاول الفاحص السؤال عن مداول النوافذ المكسورة مثلا ، أو الثقوب في السقف ، أو باب منزوع . وكذلك قد يسأل عن مادة الحائط والسقف إذا كان في شك من قصد المفحوص و إذا كان قد رسم منزلا ذا حائط واحد ومن غير باب ، فيسأل عما إذا كان قد رسم الحائط الأماميأم الجانبي للمنزل. وكذلك قد يسأل المفحوص عن قصده من الرسم فيما يتصل ( بالسلالم ) أو ( المثناية ) حتى لا يخلط المصحح بينهما فيقول مثلا « إيه ده ؟ سلالم ولا مشاية . تكميبة ولا رصيف؟ » ـ وإذا رسم المفحوص نصف دور (وهذا نادر) فيسأل عما إذا كان يسكن فيه أحد. و إذا رسم بابا ذا بعد واحد (أى خط رأسى فقط) فيجب التأكد بعد انتهاء الرسم من أنه لم يقصد رسم باب مفتوح ذي بعدين . وفي حالة رسم نافذة غريبة الحجم ، يسأل عن نوعها وكذلك يسأل عن السر في موضع النافذة إذا كان جاسيا

من النوع الحديث . ويسأل أيضا عن وجود (أضلاف) النافذة ، ولكن يجب ألا يخلط بينها وبين الستائر . وأثناء الرسم قد يلاحظ ما إذا كانت استدارة الحائط تتيجة لعدم القدرة على الرسم وعلى عمل زوايا قائمة ، أم نتيجة لسبب آخر . .

وكذلك يجب أن يبذل الفاحص كل جهده لسؤال العميل عن مدلول غياب تفاصيل عادية مثل السقف ، والباب بالنسبة للمنزل ، والفروع بالنسبة للشجرة ، والعينين ، والأذنين ، والقم ، والقدم . الخ .. بالنسبة للشخص فى الحالات التى لا يظن فيها أن العميل من ضعاف العقول .

كما يجب سؤال المفحوص عن أى علاقات مكانية غير عادية ، مثل رسم منزل في صورة مائلة ، أو شجرة تتجه إلى جانب أكثر من جانب آخر ، أو جذع ملتو بوضوح ، أو سخص يبدو كأنه على وشك السقوط .. إلخ .

ومن الواضح أن الأسئلة التى توجه بعد الرسم يمكن التوسع فيها بقدر غير محدود تقريباً . غير أنه قد يحسن أحياناً - إذا أمكن ذلك - تأجيل توجيه أى أسئلة تزيد عن الأسئلة الواردة في القائمة - إلى مقابلات تالية . وقد يكون من المفيد أن يرسم الفاحص دائرة حول رقم السؤ ال الذي يجد أن الإجابة عنه تدعو إلى مزيد من التساؤل في مقابلة تالية . وقد يجد الفاحص أحياناً أنه من المفيد أن يشجع للفحوص على التداعى الطليق لمحتوبات الرسم والأسئلة بعد الرسم :

والخلاصة . أن توجيه الأسئلة - بعد - الرسم يهدف إلى أمرين :

١ - إعطاء الفرصة الـكاملة للمفحوص لإسقاط مشاعره و اتجاهاته وحاجاته
 ف وصفه وتعليقاته على رسمه للمنزل ، والشجرة ، والشخص على التوالى .

٢- إعطاء الفرصة للفاحص كى يستوضح أى ناحية فى رسم الوحدات الثلاث
 لم تكن واضحة له من قبل .

ومن الواضح أن الفاحص يكون أقدر على توجيه الأسئلة المناسبة إذا كان متقنا تمامًا لنظام التصحيحين الكمي والكيني . .

وبعد توجيه الأسئلة ، يطلب من المفحوص - إن لم يكن قد سبق له أن فعل ذلك تلقائياً - أن يرسم فى كل وحدة على التوالى الشمس والأرض . وقد وجد أن ذلك يساعد فى الحصول على معلومات قيمة من الناحية الكيفية .

الرسم بالألوان .

قدم المفحوص مرة أخرى كراسة الرسم . بحيث تسكون الصفحة (٢) أمام المفحوص في وضعها الأفقى وفي أعلاها كلمة «منزل» في هذه المرة قل المفحوص .

« عاوزك ترسم لى بيت كويس على قد ماتقدر ، بالألوان دى. تقدر تستخدم لون واحد ، لونين ، تلاتة ، أى عدد من الألوان زى ما انت عاوز » .

لا تحاول ترتيب الألوان في نظام معين بحسب ألوانها ، ولكن ابعد عن المفحوص كل قلم رصاص ، إذ أنه غير مصرح له باستخدامه في هذه المرحلة من الاختبار ، كا أنه غير مصرح له باستخدام « الأستيكة » في هذه المرحلة أيضاً . وتجنب في إعطائك للتعليات أن تقول مثلا ، « عاوزك ترسم لي بيت تاتي ، أو شجرة تانيه ، أو شخص تاني »إذ أن ذلك قد يعني لكثير من المقحوصين أنه يتعين عليهم ألا يرسموا نفس لذي سبق أن رسموه بالقلم الرصاص ، ومن المهم بالطبع إعطاؤه فرصة كافية للاختيار .

سجل فى كراسة التصحيح الأزمان المختلفة ، وتسلسل التفاصيل بنفس النظام السابق وصفه فى المراحل السابقة ، مع تسجيل تسلسل استخدام الألوان . ثم كرد نفس التعليات والتسجيل بالنسبة الشجرة ثم «المشخص» .

بعد انتهاء المفحوص من رسم الوحدات الثلاثة بالألوان ، لن يكون من المستحسن إعطاؤه قائمة الأسئلة مرة أخرى ، إلا إذا كان هناك ما يدعو بشدة إلى ذلك . وحتى في هذه الحالة يفضل توجيهها في جلسة أخرى . ولكن من المهم أن تسأل المفحوص عن أى فروق في الرسم بالقلم الرصاص والرسم بالألوان . كذلك من المهم أن تطلب من المفحوص ( إذا لم يكن قد فعل ذلك تلقائيا ) رسم الشمس وخط الأرض ، في كل من الوحدات الثلاثة .

#### الاختيار الجمعي

لا شك أن قيمة اختبار رسم المنزل والشحرة والشخص تقل إذا أعطى جمعياً، إلا أنه بما لا شك فيه أيضا أن الاختبار له مجاله فى التطبيق على الجاعات ، ولعل قيمته الكبرى هي أنه يساعد على الكشف في جماعة من الجماعات ، عن الأفراد الذين ينحرفون انحرافا كبيراً في توافقهم . كما أنه قد يكون مفيداً في قياس التحسن في العلاج الجمعي

تعالمات الاختبار الجمعي :

بعد توزيع أفلام الرصاص ، وكراسات الرسم ، والتأكد من عدم وجود مساطر أو كراسات أخرى أمام المفحوصين ، أطلب من كل منهم أن يكتب البيانات المطلوبة في الصفحة الأولى من الكراسة ، ثم وجه التعليات التي يجب أن تصاغ بحيث تناسب مستوى أفراد الجماعات كما يتضح من المثالين التاليين :

ا - بالنسبة لتلاميذ مدرسة ابتدائية ، أو إعدادية ، أو في مستوى قريب:

«عاوز كل واحد منكم يرسم فى الورقة اللى وزعتها عليه رسم كويس على قد ما يقدر لمنزل ، يعنى بيت ، فى الصفحة دى اللى مكتوب عليها كلة «منزل » (مشيراً إلى مكان الرسم فى الاستمارة ) وبعدين يرسم شجرةفى الصفحة دى اللى مكتوب عليها كلة «شجرة» (مشيراً) ، وبعدين «شخص» - يعنى: ولد ، بنت ، واجل . ست زى ما انت عاوز – ارسم « الشخص » كله مش بس الراس مد فى الصفحة دى اللى مكتوب عليها كلة «شخص» م فى الأول حترسم فى المنزل ) وبعدين ( الشجرة ) وبعدين « الشخص » بالترتيب ده ، وكل دسم فى المكان بتاعه . ارسم بالسرعة اللى تقدر عليها ، بس ارسم رسم كويس ، ممنوع استعال المسطرة فى الرسم . ارسم بإيدك بس ، بعد ما تخلص رسم المنزل ، ارفع صابعك علشان أقدر أحسب الوقت اللى أخذته فى الرسم . وبعدين ارسم الشجرة صابعك علشان أقدر أحسب الوقت اللى أخذته فى الرسم . وبعدين ارسم الشجرة

وبعد ما اتخلص ارفع صابعك علشان احسب الوقت و بعد كده ارسم الشخص ، ولما تخلص برضه ارفع صابعك » .

أثناء الرسم ، سَجِل الزمن بالساعة والدقيقة على كل صفحة .

ب - بالنسبة لطلاب جامعيين ، أو فى مدرسة ثانوية ، أو فى مستوى قريب: 
« أرجو من كل و احد منكم أن يرسم فى الورقة التى وزعت عليه رسماً جيداً 
بقدر ما يستطيع لمنزل ، ثم شجرة ، ثم شخص بهذا الترتيب وكل رسم فى المسكان 
المخصص له . ارسم الشخص كاملا ، وليس الرأس فقط . ارسم بالسرعة التى 
تستطيع الرسم بها دون أن تضحى بجودة الرسم، تستطيع أن تستخدم ( الأستيكة ) 
إذا شئت ، ولكن لا تستخدم مسطرة أو ما يقوم مقامها . الرسم باليد فقط . بعد 
أن تنتهى من رسم المنزل ، إرفع اصبعك لأسجل الزمن الذى أخذته فى الرسم ، 
ثم انتقل إلى رسم الشجرة ، و بعد أن تنتهى من رسمها ، ارفع اصبعك مرة أخرى 
ثم ارسم الشخص ، وارفع اصبعك عند الانتهاء » .

ويتعين على الفاحص أن يمسك كراسة الرسم بيده أمام المفحوصين وأن يشير بوضوح إلى كل صفحة من صفحاتها ، وإلى الوضع الصحيح للرسم . وفي بعض الحالات قد يكون من الضرورى تحديد زمن معين ( يحسن ألا يقل عن ٣٠ دقيقة ) . وفي مثل هذه الحالات ، يحب أن يعرف للفحوصون الزمن مقدما قبل أن يبدأوا في الرسم .

بعد الانتهاء من الرسم ، يعطى كل مفحوص قائمة ( الأسئلة ـ بعد ـ الرسم ) ويطلب منه الإجابة عنها في المكان المخصص لها حتى السؤال م - ١٦ . ثم يطلب منه رسم الشمس ، والأرض ، في كل صفحة إن لم يكن قد سبق له رسمهما تلقائيا . ثم يطلب منه الإجابة عن الأسئلة م - ١٧ ، ش - ٢٣ ، خ - ٢٠ . ويشرح له أن المقصود بكلمة « ده » الأولى في السؤالين م ١٧ ، ش ٢٣ ، هو أي شيء لا يكون جزءاً من الرسم الأصلى الوحدة ، كأن يكون مضافا إليها أو

دخيلا عليها. يطلب من المفحوص بعد ذلك أن يرسم تصمياً بوضح توزيع حجرات كل دور من الأدوار التي رسمها بالمنزل موضحاً نوعها أو اسمها وموقعها ومن يشغلها عادة إذا وجد. الخ. .

أما إذا لم يتيسر توجيه قائمة ( الأسئلة ـ بعد ـ الرسم ) لسبب من الأسباب ، فن الضروري توجيه الأسئلة التالية للمفحوصين عن الوحدات التي قاموا برسمها وذلك لأن الإجابات عنها ضرورية في التصحيح السكى ، ويطلب من المفحوص كتابة إجاباته عن الأسئلة في الركن الأيمن العلوى من كل صفحة في كراسة الرسم. (١) كام دور في البيت ؟ (٢) البيت معمول من إيه ؟ (٣) الشجرة نوعها إيه ؟ هل هي دايمًا خضرة ، وإلا من النوع اللي ورقها بيسقط ؟ (٤) الشجرة حية ولاميتة؟ (٥) الشخص عره كام ؟ (٢) الشخص جنسه إيه ، يعني راجل ولاست ، ولد ولابنت؟ وبالطبع ، لن يستطبع الفاحص أن يقرر مقدما إذا كان من الضروري توجيه أسئلة إضافية أم لا ، سواء أعطى القائمة الكاملة للأسئلة أم الأسئلة الستة السابقة ـ إلا بعد فحص الرسوم ، و قديري بعد ذلك دعوة المفحوص لتوجيه ما يرى توجيهه إليه من أسئلة .

## تصحيح الاختبار

عند ما ينتهى الفاحص من إعطاء قائمة الأسئلة ـ بعد ـ الرسم ، وغيرها من الأسئلة الإضافية للمفحوص ، يبدأ فى تصحيح كل من مجموعتى الرسم بالقلم الرصاص وبالألوان مستخدما لكل مجموعة كراسة التصحيح المعدة لهذا الغرض . وسوف يجد فى الجزء العلوى منها « جدول التبويب » وبه خانات لرصد نقط التفاصيل ، والنسب ، والمنظور التى استخدمها المفحوص فى رسمه لكل من المنزل ، والشجرة والشخص وهذه تصحح طبقاً لرموز العوامل المعطاة لكل نقطة فى المعايير الوصفية وبالاستعانة بالماذج المصورة لهذه المعايير . وهذه الرموز هى ٣٥ و ٢٥ و ١٥ ثم

ج ١ و ج ٢ و ج ٣ وأخيراً ب ١ و ب ٢ . وقد وجد أن هناك بعض النقط لها قيمة تشخيصية فارقية من ناحية المستوى العقلى فى حالة ظهورها فى رسم المفحوص، وبعض النقط الأخرى يكون لها هذه القيمة الفارقية فى حالة ظهورها فى رسم المفحوص، وبعض النقط الأخرى يكون لها هذه القيمة الفارقية فى حالة عدم ظهورها فى الرسم . بينما وجد أن نقطا أخرى ليس لها مدلول كمى من ناحية المستوى العقلى سواء ظهرت فى الرسم أو لم تظهر .

وسوف يجد الفاحص فى أى مجموعة من مجموعات الرسم، بعض نقط لم مدرج فى المعابير الوصفية ، أو أدرجت ولكن بصورة مختلفة \_ مثل هذه النقط بجب تقويمها من الناحية الكيفية فقط.

وقد محدث أحيانا أثناء الإجابة عن « الأسئلة \_ بعد الرسم » ، أن يضيف الفحوص شيئًا لرسمه . فإذا كانت هذه الإضافات تلقائية وليست نتيجة للسؤال تصحح هذه الإضافات كالوكانت قدرسمت في مرحلة الرسم تصحيحا كيا إذا كانت واردة في المعايير الوصفية . أما إذا كانت هذه الإضافات قد حدثت أثناء الإجابة عن الأسئلة \_ بعد الرسم ، وكان ظاهراً أنها قد أضيفت نتيجة للسؤال (مثلا . رسم الملابس بعد السوال خ ٢٠) فإن هذه الإضافات يجب أن تقيم من الناحية الكيفية فقط .

وإذا رسم المفحوص أكثر من منزل واحد ، أو شجرة واحدة ، أو شخص واحد ، فإن الفاحص يتبع القواعد التالية : إذا لم يعجب المفحوص برسمه المنزل ، أو الشخص لأنه ناقص ثم رسم رسماً آخر وأبدى ما يشير إلى أنه يعتبر هذا الرسم الأخير كاملا ، فإن الفاحص يصحح كمياً الرسم الأخير فقط . أما إذا رسم المفحوص رسما أبدى ما يشير إلى أنه يعتبره كاملا ، ثم استمر في رسم وحدة أخرى ، أو أكثر ، مشابهة . فإن الفاحص يصحح كميا الرسم الأول الكامل فقط ، أما ما عداه فيقيم كيفياً .

وقبل أن يقوم الفاحص بالتصحيح ، يجب عليه أن يدرس دراسة دقيقة النقط الواردة في المعايير الوصفية ، ورموز تصحيحها . والطريقة المناسبة لذلك هي أن يفحص عدة مرات وبدقة نماذج الرسم التي تمثل نقط التصحيح كلا على حدة ، إلى أن تصبح هذه النقط والنماذج مألوفة لديه .

وعند تصحيح رسم الوحدات الثلاثة ، يبدأ الفاحص في قراءة الأوصاف الواردة في المعايير الوصفية أمام كل نقطة على حدة مبتدئاً بتفاصيل المنزل ، ثم يتأكد من وجود هذه التقطة أو عدم وجودها في رسم المفحوص . وبقوم المصحح بكتابة رقم هذه النقطة (مثلا ١٠٠ (٢)) في الخانة المناسبة لها في جدول التبويب . وهكذا إلى أن يفرغ من تسجيل أرقام كل النقط التي يمكن تصحيحها في الوحدات الثلاثة ، وبالنسبة لكل من التفاصيل ، والنسب والمنظور لكل منها .

ويلاحظ في المعايير الوصفية ، أنه إذا كانت نقطة من نقط التصحيح تشمل نقاطا فرعية يرمز لكل منها برقم بين قوسين ، فإن نقطة واحدة فقط من هذه النقاط هي التي تصحيح . أما إذا رمز إلى النقاط الفرعية بأرقام لا يعطى كل منها بين قوسين ، فإن أي نقطة واحدة من هذه النقاط أو اثنتين أو أكثر ، أو كلها قد تصحح \_ إذا وجدت في الرسم .

يقوم المصحح بعد ذلك بالخطوات النالية:

(۱) يحسب مجموع الدرجات الخام د ، ثم مجموع الدرجات الخام ج نم مجموع الدرجات الخام ب بالنسبة المنزل ، والشجرة ، والشخص ، كلا على حدة فى الخانة المخصصة له . (۲) يحسب المجموع السكلى الخام لسكل من د ، ج ، ب كلا على حدة فى الخانة المخصصة له . (۳) يحسب بعد ذلك (المجموع السكلى الموزون) فى العمود الرأسى الأخير، وذلك بضرب درجة المجموع السكلى الخام د ۳ فى ٥ ، د ٧ فى ٣ ، د ١ فى ١ ، الأخير، وذلك بضرب السابقة يساوى (الدرجة الموزورة الرديئة) ثم يضرب

بعد ذلك ( المجموع السكلى الخام ) ج ١ في ١ ، ج ٢ في ٢ ، ج ٣ في ٣ ، ب ١ في ٤ ، ب ٢ في ٥ ، ومجموع حواصل الضرب هذه يساوى ( الدرجة الموزونة الجيدة ) ( ٤ ) تسجل على التوالى ، وفي المسكان المخصص لذلك ، في النصف السفلي من صفحة « جدول التبويب » الدرجات الخام د، ج ، ب، و الدرجة الموزونة الجيدة » و « الدرجة الموزونة الرديئة » ثم « الدرجة الموزونة الصافية » ويحصل عليها بطرح الأخيرة من الأولى، وهذه « الدرجة الموزونة الصافية » قدت كون سالبة بالطبع .

(٥) تحسب « النسبة ك الخام » بقسمة مجموع الدرجة الخام ب والدرجة الخام ج على مجموع الدرجات الخام ب ، ج ، د .

( ٦ ) تستخرج من جداول المعايير الكمية نسب الذكاء التالية :

ا ـ « نسبة الذكاء ك الخام » وهي سبة الذكاء المقابلة في الجدول « النسبة ك النخام » السابق حسابها في ( ه ) . ب ـ « نسبة الذكاء الموزونة الجيدة » وهي نسبة الذكاء المقابلة في الجدول «المدرجة الموزونة الجدوة » . ح ـ « نسبة الذكاء الموزونة الرديئة » وهي نسبة الذكاء المقابلة في الجدول (المدرجة الموزونة الرديئة) . د ـ (نسبة الذكاء الموزونة الصافية ) وهي نسبة الذكاء المقابلة في الجدول ( المدرجة الموزونة الصافية ) . ( ٧ ) يسجل الفاحص بعد ذلك في الجدول الوارد في مهاية صفحة الصافية ) . ( ٧ ) يسجل الفاحص بعد ذلك في الجدول الوارد في مهاية صفحة جدول التبويب بكراسة التصحيح ، الأعداد الدالة على النقط الجيدة والرديئة في كل من المناسب ، والمنظور ، وكذلك الأعداد الدالة على النقط الجيدة والرديئة قي كل من المنزل ، والشجرة ، والشخص وهذه الأعداد يسهل والرديئة قي كل من المنزل ، والشجرة ، والشخص وهذه الأعداد يسهل استخراجها من جدول التبويب ، وهي تفيد في التحليلين الكي والكيف . استخدم الفاحص بعد ذلك جدول المتوسطات ، وذلك برسم علامة ( ٨ ) يستخدم الفاحص بعد ذلك جدول المتوسطات ، وذلك برسم علامة ليكل من رموز الموامل المختلفة . وتدل علامة ( + ) في هذا الجدول على أن ليكل من رموز الموامل المختلفة . وتدل علامة ( + ) في هذا الجدول على أن

الفرد المتوسط في المستوى العقلي المعين ، وفي مستوى رمزالعامل المعين ، قدحصل على عدديزيد عن العددالصحيح الوارد في الجدول ، بكسر لا يكني لتبرير استخدام العدد الصحيح التالي له والأكبر منه . أما العلامة ( — ) بعد العدد ، فهي تدل على أن الفرد المتوسط في المستوى العقلي المعين ، وفي مستوى رمز العامل المعين ، قد حصل على عدد يقل بقليل عن العدد الصحيح الوارد في الجدول ، ولكن ليس بقدر يكني لتبرير استخدام العدد الصحيح التالي له والأقل منه . وأخيراً يسجل الفاحص في النصف السفلي من جندول المتوسطات الدرجات الحام المكلية د ، ج ، ب التي حصل عليها المفحوص ، وذلك برسم علامة ( × ) في المربع الذي يحتوى على الرقم الدال على كل منها ، أو برسم علامة ( × ) على المربع الذي يفصل بين العدد الأعلى من الدرجة والعدد الأقل منها .

## تحليل الاختبار

بعد أن يحصل الفاحص على كل النتائج التي يمكن الوصول إليها باستخدام كراسة التصحيح . يقوم بتحليل الاختبار وهو يتم على مراحل ثلاث هي :

أ \_ التحايل الكمي .

ب \_ نوع الكم.

ح ـ التحليل الكيني .

ثم يخلص من نتائج هذه التحاليل إلى انطباعات تشخيصية ، وتنبؤية وعلاجية ، وسوف نناقش فيما يلى كل مرحلة من هذه المراحل .

### التحليل الكمي

سوف نصف فيا يلى الأسسالتي بنى عليها نظام التصحيح المكى ، والخطوات التي اتبعت في تقنين الاختبار ، وإعداد معاييره بقصد توضيح أهداف الاختبار ، وكيف تختلف عن اختبار ات الذكاء المألوفة . نم ننتقل بعد ذلك إلى وصف الخطوات التي يجب اتباعها في تحايل الاختبار تحايلا كيا .

ا — التقنين الأصلى للاختبار: لاحظ باك بعض نواحى المقص فى نظام التصحيح المتبع فى اختبار الرسم لجود إنف (١٩٢٦) والذى يهدف إلى قياس الذكاء ذلك أن هذا النظام لا يدخل فى الاعتبار مالم يرسم ، أو ما يرسم ولكن بصورة شاذة غير مألوفة ، أو بصورة محرفة .

فن المحتمل مثلا في هذا النظام أن يحصل المفحوص في رسمه «الشخص» على عمر عقلي مرتفع ، رغم أن « الشخص » المرسوم ينقصه ذراعان . ومن الواضح في هذه الحالة أن هناك خطأ كبيراً من الناحية الكيفية ، إلا أن نظام التصحيح الكمي لا يعكس هذا الخطأ . ولذلك ، كان هدف باك هو الوصول إلى نظام المتصحيح الكمي يدخل في الاعتبار ما لم يرسم ، وما يرسم بأسلوب منحرف ، وما يرسم جيداً. وقد تكونت مجوعة التقنين الأصاية من ١٤٠ راشداً ( من الأمريكيين البيض ) يتراوح مدى أعمارهم – إلا في حالة واحدة – من ١٦ إلى ٤٨ سنة ،

و ممن لم يظهر منهم ما يدل على توافق لا سوى ، أو انحراف فى الشخصية . وقد كان عدد الأفراد فى كل مستوى من المستويات العقاية : ( أبله ، أهوك ، بينى ، متوسط غبى ، متوسط ، فوق المتوسط ، ممتاز ) عشرين ، ويوضح الجدول رقم ١ خصائص مجموعة التقنين الأمريكية من حيث المستوى العقلى، والجنس، والمستوى المتعليمي ، والسن ( باك ، ١٩٤٨ ) .

- ۱۸ -جدول ۱ ـ خصائص مجموعة النقنين

| الحد الأعلى | العمر   | مدی         | متوسط                   | س    | الج  | المستوى                                  |
|-------------|---------|-------------|-------------------------|------|------|------------------------------------------|
| الحد الاعلى | المتوسط | الحد الأدنى | المستوى التعليمي        | أىثى | ذ کر | العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| - 49        | 17.     | 7-14        | الفرقة الثانية المنخفضة | 10   | 0    | أبله                                     |
| 11-44       | 9-4.    | ١٦_صفر      | الفرقة الرابعة          | 14   | ٤    | 1                                        |
| - 20        | 1       | V-1A        | الفرقة الثانية          | 11   | ٩    | بينى                                     |
| 11-49       | 7-40    | - 14        | سنتان في الثانوي        | ٩    | 11   | متوسط غبي                                |
| 1-11        | 7- 40   | 11-14       | ٣ سنين في الثانوي       | ٩    | 11   | متوسط                                    |
| 11-11       | 1-1     | V-1V        | ٣ سنين في الجامعة       | ٩    | 11   | فوق المتوسط                              |
| - 77        | 7-44    | - 4.        | ٣ سنين في الجامعة       | ١    | 19   | ممتاز                                    |

وقد حللت الرسوم التي جمعت من المائة والأربين فرداً تحليلا دقيقاً بقصد الكشف عما يمكن أن يمز - سواء بوجوده أو بعدم وجوده في الرسم - بين أفراد الفئات من المستويات المختلفة للذكاء . وقد أسفر هذا التحليل عن أن التفاصيل والنسب ، والمنظور ، هي أحسن ما يميز بين الأفراد من المستويات المختلفة للذكاء . وتؤيد هذه النتيجة نتائج البحوث السابقة مثل بحوث جود إنف (١٩٢٦) ، وأناستازي وفولي (١٩٤٦ - ١٩٤٤) : وهي أن رسوم الأطفال تتميز بقلة تفاصيلها وبالإدراك القليل للنسب والمنظور ، وأنه بتقدم الطفل في نضحه ونموه يزداد نفطنه وتعبيره عن العلاقات النسبية بين التفاصيل ، ثم العلاقات المكانية ، كا يزداد عدد التفاصيل وتزداد دقها .

والمقصود « بالتقصيل » في هذا الاختبار هو أي جزء محدد متميز من الكل، مثل سقف المنزل، فرع الشجرة، وذراع الشخص.

أما « النسبة » فيقصد بها : (١) حجم (ارتفاع ، أو عرض ، أو مساحة ) . تفصيل واحد بالنسبة لحجم تفصيل آخر ، مثلا : حجم النافذة بالنسبة إلى حجم الباب في نفس حائط المنزل ، محيط الفرع بالنسبة إلى محيط جذع الشجرة ، طول الفراع بالنسبة إلى طول جذع الشخص ، أو (٢) النسبة بين الارتفاع والعرض في تفصيل معين ، مثل : النسبة بين طول وعرض حائط المنزل ، النسبة بين طول ومحيط فرع ذي بعدين في الشجرة ، النسبة بين عرض وطول أنف الشخص .

ويقصد « بالمنظور » : (١) موضع رسم تفصيل واحد أو أكثر في وحدة كلية ، مثل : موضع الباب في حائط المنزل ، تمييز الفروع بواسطة التظليل في الشجرة ، رسم ذراع الشخص مع ثنى الكوع ؛ (٢) رسم وحدة كلية معينة مثل : إظهار الحائطين الجلنبين والحائط الأمامي للمنزل في نفس الرسم ، رسم شجرة في وضع أفقى مسطح على الأرض ، رسم شخص في پروفيل كلى ؛ أو (٣) موضع الوحدة الكلية ، مثل : رسم منزل في الركن العلوى الأيسر من صحيفة الرسم ، شجرة تقطع قدمه الحافة السفلي للصحيفة .

ويفترض في هذا الاختبار أن الخط المرسوم ذو بعد واحد ، فالجذع ذو البعد الواحد في الشجرة ، مثلا ، هو ذلك الذي يثله خط مفرد رأسي فقط .

وبعد تحديد التفاصيل ، والنسب ، والمنظور التي وجد أنها تميز بين الأفراد من المستويات المختلفة للذكاء ، أعطى كلا منها رقما من فئة معينة ، فما يتصل منها بالمنزل أعطى الأرقام من ١٠٠ إلى ١٣٤ ، وما يتصل منها بالشجرة من ٢٠٠ إلى ٢١٧ ؛ وما يتصل منها بالشجرة من ٢٠٠ إلى ٣٣٣ .

بعد ذلك قسمت هذه النقط بصورة عامة إلى « جيده » و « رديئة » . وقد عرفت النقطة الجيدة بأنها التنصيل أو النسبة ،أو النظور الذي وجد أنه قد استخدم

فى رسوم ٥٠ فى المائة على الأقل من الأفراد فى إحدى مجموعات التة نين ابتداء من المستوى العقلى «بيبى» إلى « ممتاز» ، وفى رسوم أقل من ٥٠ فى المائة من الأفراد فى أى مجموعة من مجموعات التقنين تحت المستوى العقلى « بيبى » . أما النقطة « الرديئة » ، فقد عرفت بأنها تلك التى وجد أنها قد استخدمت فى رسوم ٥٠ فى المائة أو أكثر من الأفراد فى أى مجموعة من مجموعات التقنين تحت المستوى العقلى « بيبى » ، وفى رسوم أقل من ٥٠ فى المائة من الأفراد فى كل المجموعات ابتداء من المستوى العقلى « بيبى » فما فوق .

وأخيراً ، أعطيت كل نقطة رمزا من رموز العوامل بتكون من حرف ورقم على الأساس التالى . استخدم الحرف « و » ليرمز إلى بقط التفاصيل ، والنسب ، والمنظور التي استخدمت في رسوم • ه في المائة على الأقل من الأفراد في إحدى المجموعات « الرديئة » ، وفي رسوم أقل من • ه في المائة من الأفراد في كل من المجموعات التي تقع في مستوى عقلي أعلى من ذلك . واستخدم الحرف « ج » ليرمز إلى النقط التي استخدمت في رسوم • ه في المائة على الأقل من الأفراد في إحدى الفئات : « بيني » » « متوسط غبي » و « متوسط » ، وفي رسوم أقل من إحدى الفئات : « بيني » » « متوسط غبي » و « متوسط » ، وفي رسوم أقل من ليرمز إلى تلك النقط التي استخدمت في رسوم • ه في المائة أو أكثر من الأفراد في المرمز إلى تلك النقط التي استخدمت في رسوم • ه في المائة أو أكثر من الأفراد في المؤمر الله في المؤمر الته الته المؤمر المراح الته المؤمر المؤمر الته المؤمر المؤ

الجدول (٢) رموز العوامل الممثلة للمستويات المختلفة للذكاء

| رمز العامل | مستوى الذكاء | التصنيف   |
|------------|--------------|-----------|
| 4 5        | ا ضعيف جداً  |           |
| Y 5        | أبـــله      | « رديئة » |
| 1 5        | أهوك         |           |
| 10         | بیی          |           |
| 40         | متوسط غبي    |           |
| 4 0        | متوسط        | « جيدة »  |
| ١٧         | فوق المتوسط  |           |
| ٠ س٢       | عتاز_        | 1,1       |

## أسسى التحليل الكحيى

(۱) لا يقصد باختبار رسم المنزل، والشجرة، والشخص قياس الذكاء كا نمرفه عادة، ولا يجب أن نتوقع وجود ارتباطات مرتفعة بين نسب الذكاء التي يحصل عليها في المقاييس الذكاء التي يحصل عليها في المقاييس التي يطبق عليها عادة اصطلاح المقاييس «الثابتة» للذكاء مثل مقياس وكسار بلفيو ومقياس ستانقورد يبنيه ، وذلك لسببين : أولها \_ أن الاختبارات محتلفة اختلافا كبيراً في نوعها ، وثانيهما \_ أن نظام التصحيح في اختبار الرسم مبنى على أساس الصورة الاكلينيكية الكلية لمستوى الوظيفة العقلية \_ تلك الصورة التي أساس الصورة الاكلينيكية الكلية لمستوى الوظيفة العقلية \_ تلك الصورة التي

ثمثل درجات الاختبارات الأخرى جزءا واحدا منها فقط . ولذلك بجب اعتبار نسب ذكاء اختبار الرسم تعبيرا عن الذكاء « الأساسى » \_ إذا جاز أن نستخدم هذا اللفظ \_ كما يتأثر هذا الذكاء بالعوامل الانفعالية في الشخصية .

ولا شك أنه كان من المكن التفكير في طريقة لتصحيح الاختبار أكثر ثباتاً من الطريقة الحالية ، وأكثر ارتباطاً بنتائج المقاييس الأخرى اللذكاء ، وذلك عن طريق توجيه تعليات أكثر تحديداً ، فيحدد نوع المنزل والشجرة ، وجنس الشخص ، إلا أن هذا التحديد يسلب الاختبار كثيراً من امكانيانه كاختبار اسقاطى .

(٣) ورغماً عن ذلك ، فإن المقارنة بين نسب الذكاء التي يحصل عليها المفحوص من اختبار الرسم ، ونسب الذكاء التي يحصل عليها من مقاييس الذكاء المألوفة لها قيمة تشخيصية هامة . ويجب ـ عند القيام بهذه المقارنة مراعاة الاعتبارات التالية :

ا - المؤثرات في اختبار الرسم غير محددة تقريبا ، بينما تكون في اختبارات الله كاء المألوفة محددة تقريبا تحديداً كليا .

ب - يقيم اختبار الرسم الذكاء على أنه ناحية واحدة فقط من نمط الشخصية وفى موقف يقصد أن يكون مثيراً للانفعال، وبفترض أنه قد يؤثر فى الوظيفة العقلية، بعكس اختبار الذكاء الذى يفترض أنه يقيس الذكاء فى موقف يخلو نسبيا من الإثارة الانفعالية.

ج - نسب ذكاء اختبار الرسم ، وكل العلامات الأخرى هي مجرد علامات تقسر فقط في ضوء كل العوامل الأخرى الكية والكيفية ، وسوف يتضح ذلك بصورة جلية في التحليل الكيفي ، إلا أننا نكتفي هنا بمثالين : ١ . تدل « نسبة

الذكاء الموزونة الرديئة » على الفدرة الناقدة ، إلا أن النسبة ، ٩ ، مثلا ، لا تدل دائما على نقص في هذه القدرة ، (٢) فد يحصل الفحوص على و٣ لأنه رسم شخصا من غير قدمين ، وقد يبدو ذلك ، سطحيا ، على درجة كبيرة من الرداءة ، ولكن إذا كانت القدمان غير مرسومتين لأن الساقين قد رسمتا ممتدتين حتى حافة الصحيفة ، وكان باقى الشخص مرسومارسما جيداً ، فان و٣ في هذه الحالة ، تكون علامة على الشعور بالتحديد أو بالتقيد الشديد ، وليس ضروريا على الاطلاق أن تكون علامة على الذهان ، غير أنه في بعض المواقف الأخرى ، قد تشير و٣ إلى بداية ظهور الذهان . والمهم أنه في كل الحالات ، تتوقف تلك الدلالة على علاقاتها بالأجزاء الأخرى في الكل .

د - تتأثر نسب ذكاء اختبار الرسم غالبا تأثراً كبيراً بالعوامل الانفعالية ، بينما تكون نسب الذكاء من المقايبس المألوفة للذكاء أكثر ثباتا .. فثلا ، لا تصحيح نسب ذكاء اختبار الرسم على أساس العمر الزمني ، ويمكن اعتبار هذه النسب أقرب إلى نسب الكفاءة (في مقياس وكسار ـ بلفيو) منها إلى نسب الذكاء .

(٣) توصل باك إلى النتائج التالية ، وهي مبينة على أساس المقاربة ببن « نسبة الذّكاء ك الخام » ونسب الذكاء من مقاييس الذكاء المألوفة ، وهو يقدمها بحذر وتحفظ شديدين ، ويشير إلى أن الأدلة على صحتها محدودة وغير قاطمة . ونحن نوردها ، لا لكي يؤخذ بها في التحليل الكمي ، ولكن لكي توضع موضع الاختبار التجريبي الدقبق :

ا – بالنسبة لمعظم حالات الضعف العقلي « الداخلي الأصل» (endogenous) تكون نسبة ذكاء اختبار الرسم أعلى من نسب ذكاء « ستانفورد ــ ببنيه » أو

« وكسار \_ بلفيو » اللفظى أو الكلى ، وقد يصل الفرق أحيانا إلى عشرة نقط . ويرجع ذلك \_ على مايبدو \_ إلى أن الكثيرين من ضاف العقول من هذا النوع ، يجدون صعوبة في التعبير اللفظى بصفة عامة لنقص محصولهم اللغوى .

ب - بالنسبة لحالات الضعف العقلى « الخارجى الأصل » ( exogenous ) تكون نسب ذكاء المقاييس المألوفة مرتفعة عن نسبة ذكاء اختبار الرسم ، ويبدو أن هبوط النسبة الأخيرة يتوقف على درجة ونوع العامل العضوى وأثره فى النشاط الحركى .

ج - بالنسبة لحالات الضعف العقلي «الكاذب» (Pseudo mental deficiency) تسكون نسبة ذكاء «ستانفورد - بينيه» تسكون نسبة ذكاء «ستانفورد - بينيه» أو «وكسلر - بلفيو» اللفظى أو السكلى لدرجة ملحوظة جداً ، ويبدو أن إظهار الإمكانيات السكامنة لمثل هؤلاء الأفراد ، أسهل عن طريق الرسم - وعن طريق اختبار رورشاك أيضا - منه عن طريق المقاييس المحددة للذكاء .

د - فى الحالات التى يعافى فيها التعبير اللفظى بشكل ظاهر (كما هو الحال فى أنواع معينة من الفصام) ، تكون نسبة الذكاء فى اختبار الرسم أعلى عادة من نسبة الذكاء فى « ستانفورد ـ بينيه » أو فى « وكسار ـ بلفيو » اللفظى أو الكلى ويرجع ذلك ـ افتراضا ـ إلى أن الرسم بالنسبة لهؤلاء الأفراد ، يكون مقبولا ، كوسيلة من وسائل التعبير ، أكثر من الكلام .

ه. في حالات الاضمحلال العضوى من مستوى متوسط، تكون نسبة ذكاء اختبار الرسم عادة، أقل من نسبة الذكاء في « ستانفورد ـ بينيه » و و كسار ـ بلفيو » اللفظي ، و يبدو أن النسبتين الأخير تبن تدلان على ماتبقى من قدرة عقلية ، ينما تدل النسبة الأولى على مااضمحل منها . وفي بعض الحالات

الاكلينيكية التى يتأثر فيها « تكوين المفهوم» (C ncept Formation) بصورة ظاهرة ، تكون دلالة نسبة الذكاء فى اختبار الرسم على الاضمحلال تنبؤية أكثر منها تشخيصية .

و - تنخفض نسبة ذكاء اختبار الرسم لدرجة ملحوظة فى حالات الانقباض الشديد، وفى حالات عصاب القلق أو الانقباض أو كليهما ويدل هذا الانخفاض \_ افتراضا \_ على إعاقة الكفاءة العقلية الناتجة عن القلق ، أو الانقباض ، أو كليهما.

ز - قد تزید نسبة ذکاء اختبار الرسم فی حالة العصاب «الوسواسی ـ القهری» نتیجة لما یسمی «ضرورة الکم» (quantity necessity) وهو یؤدی إلی إنتاج کثیر من التفاصیل فی الرسم ، یتبعها زیادة مصطنعة فی نسبة الذکاء .

ح - قد تنخفض نسبة ذكاء اختبار الرسم انخفاضاً مصطنعاً في حالات السلبية أو السيكوپاتية بسبب: ا\_ رفض رسم وحدة أو أكثر ويغلب أن تكون «الشخص» أو ب\_ محاولة رسم وحدة أو أكثر رسماً كاريكاتيريا ، كأن يرسم «الشخص» مثلا على شكل عصا .

وقد يحدث أن يرفض المفحوص رسم وحدة أو أكثر رفضاً كليًا أو فعليًا (عن طريق الرسم السكاريكاتيرى مثلا)، ويستحسن، حينئذ، تقييم الحالة تقييمًا كيفيًا، و تقدير نسبة ذكاء المفحوص على أساس الرسم الكامل للوحدات الأخرى التي لم يرفض المفحوص رسمها كلية أو فعلا.

وأحياناً ، تكون الدرجة لوحدة معينة أكبر بكثير من درجة أى من الوحدتين الأخريتين ، وقد يرجع ذلك إلى و احد من العاملين التاليين (١) النمطية الجامدة - فقد ترسم الفتيات المراهقات ، مثلا ، شكلا نسائيا سبق لهن رسمه عدة مرات ، لأنه يمثل الشكل الذي يرغبن فيه ، أو ، (٢) التدريب الخاص - فقد

يرسم الأطفال أحيانا تفاصيل دقيقة في الشجرة نتيجة دراسة نبانية ، أو نتيجة توجيه معين من المدرس ، فاذا عرف الفاحص أن الرسم يمثل بمطية جامدة أو تعلما سابقا متكرراً ، فانه قد يقيم الرسم من الناحية الكيفية فقط ، ويحصل على نسب الذكاء من الرسمين الآخرين ، ، أو قد يطلب من المفحوص رسم الوحدة مرة أخرى .

وقد قام باك بدراسة وجد فيها معامل ارتباط ٤١ ربين نسبة الذكاء «ك الحام» ونسبة الذكاء في اختبار أوتيس للذكاء و ذلك لمجموعة من طابة الطب ؛ بينها كان معامل الارتباط مع « ستانفو رد ـ بينيه » ٥٥ ر لمجموعة من صغار الراشدين من ضعاف العقول ، والمرضى بالصرع ، والذهانيين ، ٢٩٩ ر ، مع « وكسار ـ بلفيو » ضعاف العقول ، والمرضى بالصرع ، والذهانيين ، ٢٩٩ ر ، مع « وكسار ـ بلفيو » اللفظى ، ٢٤٧ ر ، مع « وكسار ـ بلفيو » العملى ، ٢٤٦ ر ، مع « وكسار ـ بلفيو » العملى ، ٢٤٦ ر ، مع « وكسار ـ بلفيو » الكلى ، وتوحى هذه النتائج بأن «نسبة الذكاء ك الحام» تقيس الذكاء «العام» ، ولكن بطريقة تختلف كلية عن تلك التي تستخدم في اختبارات الذكاء المألوفة .

وعلى العموم ، يبدو أن دلالة نسب ذكاء اختبار الرسم فوق ١٢٥ ، وتحت٥٠ أقل من دلالة النسب بين ٥٠ ، ١٢٥ .

ط - قد تفيد أحيانا المقارنة بين درجة تشتت نسب ذكاء اختبار الرسم، و درجة تشتت الدرجات في مقاييس « وكسار \_ بلفيو »، فمثلا ، إذا زادت الأولى عن الثانية كثيراً ، فقد يكون ذلك دليلا على أثر العوامل الانفعالية في الكفاءة العقاية للمقحوص .

(٤) من المهم دائما ، قارنة نسب الذكاء الأربعة بعضها بالبعض الآخروفي مقدمتها نسبة الذكاء ك الخام ونسبة الذكاء الموزونة الصافية . والمعتقد إنه إذا كان الفرق بين الدرجتين لا يزيد على خس درجات ، فانه يمكن النظر إليهما على أنهما يمثلان اترانا نسبيا في الوظيفة . إلا أن هذا الاتران في الوظيفة قد يمثل : ١ ـ هبوطا عاما

فى مستوى الوظيفة يرجع إلى اضطراب طويل الأمد فى الشخصية أو ب ــ « الزانا سويا » .

أما إذا زاد الفرق بين هاتين الدرجتين على خس درجات ، فإنه يفترض أن أصغر الدرجتين تمثل المستوى الوظيفي الحاضر ، وتمثل أعلى الدرجتين المستوى الكامن للوظيفة والذى لم يتحقق الوصول إليه في ذلك الوقت . ويفترض أن نسبة الذكاء ك الحام تمثل جزئيا تقييا لمحصول المفحوص من المعلومات والمعرفة وتفهمه للعلاقات المكانية الأساسية (وهو نوع خام محسوس نسبيا من الوظيفة العقلية) ، بيما تمثل نسبة الذكاء الموزونة الصافية تقييا لقدرة المفحوص على تكوين المفاهيم (وهو نوع من الوظيفة العقلية أكثر نقاءاً وتجريداً) .

وقد وجد أن نسبة الذكاء ك الخام تكون عادة أقل من نسبة الذكاء الموزونة الصافية مقاومة للهبوط نتيجة للعوامل الانفعالية أو العضوية أو لها معا . وذلك لأن طريقة النسبة المئوية للحصول على النسبة الأولى تمكس وجود أى عوامل د زائدة أكثر مما تعكسها طريقة الطرح المستخدمة فى الحصول على النسبة الثانية . (ارجع إلى طريقة حساب كل من النسبتين). ويلاحظ أن نسبة الذكاء إلى الخام تأخذ فى الاعتبار فقط النقط « الجيدة » والنقط « الرديئة » كما هى دون اعتبار قيمتها الكيفية النسبة.

وفى تقبيم نسبة الذكاءك الخام للأشخاص من ذوى الذكاء الممتاز أو قوق المتوسط، يحب أن نذكر أن طريقة النسب المئوية للوصول إلى هذه الدرجة . قد يكون فيها عقاب للمفحوص . وفى مثل هذه الحالات تكون نسبة الذكاء الموزونة الصافية أقرب إلى مستوى الوظيفة العقلية للمفحوص كما يقدرها اختبار الرسم.

و يعطينا باك حالتين تمثلان ما سبق وهو أنه إذا كان لدينا فردان س ، ص حصل الفرد س على ٥ د ، ٣٠٠ ، ينما حصل الفرد س على ٥ د ، ٣٠٠ ، ١٧ ب ، فإننا نجد أنه بالرغم من أن ص قد حصل على ٥ ج ، ٧ ب أكثر من س ، إلا أنه حصل ( طبقا لجدول المعايير الذي أعده باك ) على نفس نسبة الذكاء ك الحام ١١٥ التى حصل عليها س وذلك بسبب د واحدة . إلا أن الفرق الكى الظاهر ينعكس في نسب الذكاء الموزونة الصافية وهي ١١٥ ، ١٣٤ على التوالى .

ويتضح أيضاً من جدوال المعايير التي أعدها باك أن نسب الذكاء « الرديئة » لها قيمة فارقية أكبر في نسب الذكاء من ٢٥ إلى ٦٠ ؛ وأن نسب الذكاء «الجيدة» لها قيمة فارقية أكبر في نسب الذكاء ٨٥ إلى ١٤٠ .

وإذا زادت نسبة الذكاء « الجيدة » عن « الرديثة » بحوالى عشرة نقط أو أكثر ، دل ذلك على وجود عامل يؤدى إلى هبوط الوظيفة العقلية ، لأن الدرجة « الجيدة » يفترض أنها تمثل على الأقل جزئيا الذكاء الأساسى أو القاعدى أما الدرجة « الرديئة » فيفترض أنها تمثل الوظيفة الحالية .

(٥) الاختلاف بين المتوسطات . من المقيد أن توسم منحنى بيانيا فى جدول المتوسطات يربط بين الدرجات الخام والدرجات الخام الـكلية ، و ، ، ح ، ، ومن المألوف أن نجد نشتتا كبيراً فى الدرجات التى يحصل عليها المفحوص العادى المتوافق توافقا سويا على مدى يشمل ثلاث أو أربع فئات أو مستويات متجاورة ، وهذه علامة طيبة إلى حد ما . أما إذا قل التشتت عن ثلاث فئات ، فإن هذا قد يكون علامة على جود فى الوظيفة العقلية . غير أن التشتت الذى يزيد عن خمس أو سنت أو سبع فئات ، فإنه يدل على عدم انزان فى الانجاه المكسى أى يدل على ميوعة فى الوظيفة العقلية .

ويعتبر عدم وجود العامل « ٤ » في الرسم دلالة على التوافق اللاسوى . كا أن وجود الكثير منهذا العامل له أيضاً هنس الدلالة . ذلك أن عدم وجود . ك على الإطلاق يشير إلى قدر زائد من البقد ، وهو دلالة غير طيبة ، رأثلا ، إذا افترضنا أن المفحوص حصل على ١٦ أو ١٣ ك ١ ، ولكن حصل على درجات ج ، ب تتراوح من المتوسط إلى ما فوق المتوسط ، فقد يكون ذلك علامة على بداية العصاب . والعامل و ١ علامة نقص في الكفاءة ، ورغم أن رداءته ليست بالكبيرة ، إلا أن هناك عدداً كبيراً منه في الحالة السابقة مما يدل على أن القدرة الناقدة لدى المفحوص تتناقص تحت الضعط ، أي أنه لا زال في إمكانه أن ينتج الناقدة لدى المفحوص تناقص تحت الضعط ، أي أنه لا زال في إمكانه أن ينتج من العامل و ١ يدل على أن شيئا ما يعطل كفاءته الوظيفية .

أما وجود عدد كبير من العاملين ع ٢ ، ٥ ٣ ، فهو ينبىء عادة بأنهيار ذهاني .

وإذا تكون من المنحنى المرسوم فى جدول المتوسطات نمط يشبه شكل المدد ٧ بحيث تتجه نهايتاه إلى ٤ ٣ ، ح ٣ ، وينتهى طرفه عند ٤ ١ ، فإننا نسمى ذلك « بالنمط العصابي » .

أما النمط الذي تكون أعلى درجاته ( بالنسبة للدرجات الرديثة ) عند و ٣ أو ك ٢ ، ك ٣ فيسمى « النمط الذهاني »

(٦) العملاقات بين التفاصيل ، والنسب ، والمنظور · أوضحت لنا الدراسات المتعددة أن الطفل حين ببدأ في رسم إنسان ، يبدأ بالرأس التي يرسم فيها عادة زوجا من الهيون ، ويضيف إليها ذراعين ورجاين ، ثم حين يزداد تقطنه لجسم الإنسان، يبدأ في رسم الجذع ، ثم تزداد التفاصيل التي يرسمها في العدد ، وتصبح أكثر

واقعية ، فيبدأ في إدراك علاقاتها النسبية فيدرك العلاقة بين طول الدراعين والرجلين وطول الجذع والعلاقة بين حجم الرأس وباقى الجسم ، الخ . . ثم يفطن إلى العلاقات المكانية فيلصق الدراعين والداقين إلى الجذع مدلاً من الرأس .

1 - يتبع ذلك أن المقارنة بين درجات التفاصيل ، والنسب ، والمنظور تفيدنا في دراسة الثبات الداخلي بين نسب الذكاء . فثلا ، قد تكون « نسبة الذكاء ك الحام » ١٠٠٠ تقريباً ، ومع ذلك فقد تكون درجات التفاصيل في مستوى « متوسط » ، والنسب في مستوى « أهوك » ، والمنظور في مستوى « ممتار » ، وكل هذا يدعونا إلى مزيد من التساؤل عن دبناميات الحالة .

- و تعطینا هذه المقارنة بین التفاصیل ، والنسب ، والمنظور أیضاً معاومات تتصل بالدرجة ألأساسیة للنضج العقلی . ذلك أن التفاصیل تآتی فی مراحل النمو أولا ، ثم تلیها النسب ، فالمنظور ، ولذلك یكون من المتوقع أن محصل ضعیف العقل علی درجة تفاصیل مرتفعة نسبیا ، ثم درجة نسب أقل منها ، ثم درجة منظور أقل من كلیمها . وهذا هو عادة ما محدث فعلا ، إذ محصل عادة علی تفاصیل فی مستوی « بینی » أو « متوسط غبی » ، ثم علی نسب فی مستوی « بینی » أو « أهوك » ، ثم علی نسب فی مستوی « بینی » أو « أهوك » ، ثم علی منظور فی مستوی « أبله » أو « أهوك » فإذا كانت درجة المنظور عالیة ، دل ذلك علی أن هذا المفحوص كان فی وقت من الأوقات درجة المنظور عالیة ، دل ذلك علی أن هذا المفحوص كان فی وقت من الأوقات أذكی بما هو علیه الآن ، و محتی إذا كانت درجة كل من التفاصیل ، مهما كان مستوی عمله الآن ، و حتی إذا كانت درجة كل من التفاصیل ، والنسب منخفضة .

حـ ويمكن أيضاً عن طريق المقارنة بين التفاصيل، والنسب، والمنظور معرفة شيء عن الطريق المحتمل الاضطراب الشخصية. ولقد سبق القول أنه في النمو

العادى ، تأتى التفاصيل أولا ، ثم العلافات النسبية ، فالمسكانية ، ولذلك فإن لنا أن نفترض أن اضطراب الشخصية يمسكن أن يستدل عليه بهبوط درجة المنظور ، إلا أن باك يذكر أن هذا الافتراض لم تؤبده النتأج العماية ، إذ وجد أن أشد الدرجات فاملية للتأثر هى النسب ، التي وجد أنها أول ما يهبط في حالات القاق البسيط ، ثم تتأرجح بعد ذلك درجة المنظور .

وقد وجد في بعض حالات الفصام ، أن درجة التفاصيل تنخفض جداً ، وهذا أمر متوقع لأن التفاصيل هي العناصر الواقعية : ومفهوم المفحوص عن العالم الواقع هو الذي يتأثر في الفصام .

(٧) المقارنة بين الدرجات « الجيدة » و « الرديئة » لكل من المنزل ، والشجرة ، والشخص : لنفرض أن المفحوص قد حصل على درجة مرتفعة في كل من المنزل ، والشجرة ، ولكنه حصل على درجة منخفضة في رسم « الشخص » قد يكون في هذا الانخفاض بعض الدليل على أن مفهوم « الشخص » بالنسبة له مفهوم مزعج . إلا أن السبب في ذلك قد يختلف من فرد لآخر ، فقد يكون المفحوص شديد الانشغال بالتفكير في جسمه ، كما في حالة بعض المصابين بقصام البار انوايا الذين يظنون أن كل من حولهم يرقب تغيرات وجهية معينة يعتقدون أنها تحدث لهم ، أو قد يكون السبب هو الصعوبة في العلاقات بين المفحوص ومن حوله من الناس ، أو غير ذلك من الأسباب .

ومن المبكن أن نتوقع غير ذلك من الأنماط ، فقد محصل المفحوص على درجة مرتفعة فى كل من المنزل ، والشخص، ومنخفضة فى الشجرة ، وضى إذا سلمنا بالافتراض القسمائل بأن الشجرة تمثل صورة التقيم تحت الشعورى للذات فى علاقتها مع البيئة بصفة عامة ، فإن العط السابق قد يدل

على وجود صراع داخلى . هذا ، علماً بأن درجة الشجرة تكون عادة مرتفعة عن درجة كل من المنزل والشخص ـ والسبب فى ذلك هو أن الشجرة ليست أكثر من جذع وفروع ، ولذلك كان من الصعب الكشف عن نقط تصحيح كمى كثيرة فيها ، وقد يحصل حتى الأبله على درجة مرتفعة فى رسم الشجرة . وقد كان من المكن الحصول على نقط تصحيح كمى مميزة كثيرة إذا حدد نوع الشجرة ، إلا أن ذلك ينقص من قيمة التحايل الكيفي لها . ومن المكن القول ، بأنه إذا كنا نتوقع حصول الفحوص على درجة مرتفعة فى الشجرة ، ووجدنا أنه قد حصل على درجة منخفضة جداً فيها ، كان لذلك دلالته المكبيرة .

# نوع المكم أو الكيف في المكم

( Quality of the Quantity )

نوع الكم هو أحدث تطور فى تحليل الاختبار . وهو نوع من التحليل يسهم فى تقريب المسافة يين التحليل الكمى والتحايل الكيفى . ويبدو أن هناك دائرة متوسطة بين النوعين من التحليل تجمع خصائص من كليها .

وقد انضح أن درجات كمية معينة لها \_ فضلا عن معناها السكى \_ مداولات كيفية محددة . فثلا ، يبدو أن درجة « التفاصيل » علامة كمية لادراك الفرد واتجاهه نحو النواحى الأولية الملموسة فى الحياة اليومية . أما درجة «النسب »فيبدو أنها تدل على تقدير الفرد وحكمه ، أى أنها تمثل وزنه لاملاقات العنصرية بين التفاصيل ( ويقصد بالحكم صورة التفكير أو التدبير المتصل بالنواحى المباشرة من الموضوعات ) . أما درجة « المنظور » فهى مقياس لقدرة الفرد على تقييم ببئنه وعلاقته بها ، وبالناس فى تلك البيئة بصورة عامة .

وقد سبق القول بأن أول درجة تتعرض للهبوط نتيجة العوامل الانفعالية هى درجة «النسب» . ولا يبدو هذا غريبا إذا سلمنا بأن درجة «النسب» تمثل مستوى الكفاءة الوظيفة لدى الفرد من حيث حكمه على المشكلات اليومية المباشرة ، وهذه القدرة هي مايتأثر لدى الفرد في فترات الشدة .

وإذا فسرنا « المنظور » على أنه عثل القدرة على حل المشكلات الأعمق غورا والأكثر إتساعا في مداها الزمني ، فإن هدا التفسير يقرب معنى المنظور من المعنى المنظور » الذي نقصده من كلة « الاستبصار » . قاذا انخفضت درجة الفرد في « المنظور » فاننا نفترض أن استبصاره يقل ، وقد تظل درجة « النسب» عالية رغم الانخفاض واننا نفترض أن استبصاره يقل ، وقد تظل درجة « النسب» عالية رغم الانخفاض

الشديد في درجة « المنظور » . وليس هذا بمستغرب ، فان الشخص قد يكون قليل الاستبصار ومع ذلك يكون حكمه على المشكلات اليومية حكما معقولا .

وبجب أيضا أن محاول تفسير الفروق بين الدرجة « الجيده » والدرجة « الرديئة » لكل من « التفاصيل » ، « والنسب ، « والمنظور » . و يبدو بصفة عامة أن الدرجة « الجيدة » تدل على القدرة الوظيفة الفعلية للفرد في التعامل مع الأفراد الآخرين ، أو في حل مشكلة معينة ، أما الدرجة « الرديئة » فيبدو أنها تدل على قدرة الفرد على التقييم الناقد لمثل تلك العلاقات. ذلك أن الدرجة « الجيدة » تكون نتيجة لتلك النقط في « التفاصيل » والعلاقات « السبية » و « المكانية » التي يرسمها المفحوص في بنائه لوحدات ثلاث معروفة وهي المنزل ، والشجرة ، والشخرة ، عن التقييم الناقد من جانب المفحوص ، ولذلك يبدو أنها ثمثل التفكير أكثر مما عن التقيم الناقد من جانب المفحوص ، ولذلك يبدو أنها ثمثل التفكير أكثر مما وجه التأكيد مختلف فيا تمثله الدرجتان . وقد ثبت ذلك تجريبيا ، إذ وجد أن وجه التأكيد مختلف فيا تمثله الدرجتان . وقد ثبت ذلك تجريبيا ، إذ وجد أن المصابين بالبارانويا محصاون عادة على درجة « رديئة » عالية نسبيا ( ويعني ذلك نفصا في التقيم الناقد) ودرجة « جيدة » أكثر انخفاضا ( ويعني ذلك أن الكفاءة الفعلية معطلة أو ناقصة ).

وعادة ، تكون الدرجتان ( الجيدة والرديئة ) فى فئتين متجاورتين من فئات التصنيف. وكما ازداد الفرق بين الفئتين اللتين تقع فيهما الدرجتان، كما زادت دلالتها. فلنقرض مثلا ، أن فردا تقع درجته «الجيدة» للشخص فى فئة «بينى» ولكن تقع درجته « الرديئة » لنفس الوحدة فى فئة « عمتاز » قد يفسر ذلك على أنه بدل على أن الفرد بجد صعوبة كبيرة فى التفاعل بسهولة وكفاءة مع الأشخاص الذين يتصل بهم (الدرجة الجيدة) ، وأنه ينزع إلى أن يكون شديد النقد للاخرين (الدرجة الرديئة).

وقد نجد فردا آخر يحصل على درجة «جيدة» للتفاصيل فى فئة « ممتاز + » بينا يحصل على درجة « رديئة » للتفاصيل فى فئة « متوسط غبى » \_ قد نفترض أن هذا الفرد مشغول إلى حد زائد بعناصر الحياة اليومية ( الدرجة الجيده ) ، وأن تقييمه الناقد الواقع يمكن أن يكون محل تساؤل ( الدرجة الرديئة ) .

إلا أنه بجب أن نتذكر دائما أن هذه النقط كلها لاتعدو أن تكون مجرد علامات يقلمه كل منها بمفردها، ولكنها في مجموعها وفي علاقاتها بعضها بالبعض الآخر تزداد قيمة في دلالاتها .

وفى تفسير الدرجات « الجيدة » و « الرديئة » التفاصيل ، والنسب ، والمنظور يجب أن نفحص أولا أى العوامل تشكون منها (مثل و \_ س أو و \_ س ا أو و \_ \_ ) أم يجب أن نفحص الأهمية الكيفية لتلك العوامل. فثلا ، انفترض أن فرداماحصل على درجة ب عالية ، وعند الفحص تبين أن كل العوامل ب ( تفاصيل ) \_ مثل هذه الدرجة لاتدل على نفس القدر من المرونة والضج العقلى الذى تدل عليه العوامل ب في «النسب» و « المنظور » . ويجصل مثل هذا الفرد غالبا على درجة عالية من و روشاك . والخلاصة ، أنه لا يجب أن نسلم بنقطة من نقط التصحيح الكمى على أساس قيمتها الظاهرة . وقبل المانتقال إلى التحليل الكيفي ، يحسن بنا أن يحمل ، فنقول : أن الدرجة الكمية « المنزل » تمثل انطباع المفحوص عن توافقه في حياته العائلية ومع أولئك الذين يشار كونه في المنزل، والدرجة الكمية «المشجرة» عمثل تقييمه لمستوى توافقه في بيئته بوجه عام ، أو دوره العام في الحياة ؛ أما «الشخص » فهو بمثل صورة الذات ، أو نظرة الفرد إلى توافقه الاجماعي العام ، وقد يكون « الشخص » أيضا في الكثير من الأحيان شخصاً آخر غير الفرد نفسه ومن المهم معرفة اتجاه الفرد نحو هذا « الشخص » .

# التحليل المكيفي

لاشك أن التحايل الكيفي هو أقل أنواع التحابل موضوعية ، وأكثرها اعتماداً على خبرة ومهارة الفاحص ، رغم أنه غالباً أكثرها كشفا عن مكنونات شخصية المفحوص . وقد تكونت مجموعة التقنين الأمريكية من ١٥٠ راشداً من الأمريكيين البيض ، كانوا جميعاً وبصورة قاطعة ، من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الشخصية . وقد كان الحك النهائي في اختيار هؤلاء الأشخاص هو الصورة الاكلينيكية الكلية ، بصرف النظر عن الدرجة على اختبار معين بالذات ، أو مجموعة من الاختبارات وقد شمات مجموعة التقنين ٥٦ مريضاً من مستشفي جامعة فرجينيا ، ٨٨ تريلا من نزلاء مؤسسة لينشبرج ، أو من عملاء الميادات النفسية التابعة لها . وشملت المجموعة حالات من الصرع مع اضطراب في الشخصية (غالباً بارانويا أو عصاب ) ، واعرافات سيكو باتية ، وعصاب ، وحالات قبل ذهانية ، وضعف عقلي مع ذهان ، وذهان (عضوى ووظيفي ) .

ويعترف باك بأن هذه العينة ليست كما يجب أن تكون من حيث تمثيلها لمختلف أنواع اضطرابات الشخصية ، إلا أنها أوضحت بجلاء أن الرسم الذي يقوم بعمله الأشخاص اللاسويون يختلف في كثير من النواحي عن رسم السويين ، وقد قام بعد ذلك مدراسة وتحليل رسوم أكثر من حوالي ٥٠٠ من الأشخاص اللاسويين ، وذلك للتوصل إلى علامات فارقة تفيد في النشخيص ، وفي تحديد نوع الاضطراب .

وقد كانت نية المؤلف في أول الأمر الوصول إلى علامات أو عوامل محددة يشير كل منها إلى درجة من درجات التوافق اللاسوى ، إلا أن ذلك لم بتيسر له نظراً لأن معظم هذه الموامل يكون لها أوزان مختلفة في الأنماط المختلفة . فمثلا ، لنفترض رسمين « الشخص » قام بعمل أحدها ضعيف عقل ، وقام بعمل الآخر

مفحوص ممتاز الذكاء، وأن كلا من الرسمين يخلو من الذراعين: لا شك أن عدم وجود الذراعين له دلالة تختلف فى رسم عنها فى الآخر. ذلك أن ضعيف المقل لا يستغرب منه عدم رسم الذراعين نظراً لذكائه المنخفض ، أما الممتاز فى ذكائه فقد كان من المتوقع حما أن يرسم الذراعين، ولذلك، فإن عدم رسمه لها يجب أن يكون له دلالة بالغة.

وقد يرسم المفحوص « ا » » « شخصاً » بسرعة وبدون تردد ، ويضع يدى « الشخص » في جيوبه كي يتفادى صموبة رسم اليدين بالصورة الصحيحة . أما المفحوص « ب » ، فقد يرسم « الشخص » ببطء و بحذر شديدين ، ويكثر من استخدام المحاد ، كما يظهر الكثير من القلق ، ويغير عدة مرات من موضع اليدين ، ثم ينتهى به الأسر إلى وضعهما في الجيوب لا شك أن رسم اليدين في الجيوب مختلف في إحدى هاتين الحالتين عنه في الحالة الأخرى .

وكدلك، قد يكون لنفس المامل أكثر من معنى فى نفس العط؛ فقد يذكر المريض فى بداية علاجه النفسى، أن شيئًا معينًا فى الرسم له معنى معين لديه، وبعد شهور، قد يذكر معنى يختلف عن المعنى السابق.

وقد استخدم باك خمس طرق مختلفة التأكد من صدق الاختبار ، وهى :

(١) تشخيص أعضاء الفريق الاكليدي بالمستشفى كمحك يقارن الاختبار على أساسه ، (٢) تطبيق اختبار بقع الحبر لرورشاك على نفس أفراد المجموعة بواسطة فاحص مدرب تدريباً كافياً ، واستخدام النائج كمحك يقارن الاختبار على أساسه ، (٣) « التحليل الأعمى » للرسم في الاختبار ، ومقارنة هذا التحليل بتقديرات أخرى ، منها تشخيص الأطباء ، والسيكولوجيين الذين يعرفون المريض معرفة وثيقة ، وكذلك النشخيص الأعباء ، والسيكولوجيين الذين يعرفون المريض معرفة وثيقة ، وكذلك النشخيص الذي توصل إليه فربق المستشفى ، (٤) الدراسة التنبعية ومقارنة التغيرات التي يلحظها أعضاء فريق المستشنى بنتائج الاختبار ، (٥) مقارنة

تَفْسير نتائي الاختبار بالبيانات المستمدة من تاريخ الحالة .

أما عن ثبات الاختبار ، فإن باك يذكرنا بأن الثبات بالمي الإحصائي المألوف ، يجب ألا يكون ميزة من مزايا الاختبارات الإسقاطية ، أي أنه يجب أن نتوقع أن يعكس الاختبار - إذا كان له قيمة اكلينيكية - التغيرات التي تحدث في أنماط الشخصية الكلية . ويقرر باك أنه قد ثبت عملياً ، أن الاختبار يعكس التحسن الذي يحدث في الصورة الاكلينيكية للمفحوص ، وأن تكوينه للمفاهيم - كا يقدر عن طريق الاختبار - يتحسن، ولكن ليس دامًا بنفس المعدل،

## خطوات الخليل السكيفى :

- (۱) أولى مراحل التحليل الكيني هى التحليل الدقيق خطوة خطوة للرسم من حيث كل العناوين العامة والفرعيه التى سوف نناقشها تفصيلا فى فقرات تالية ، ثم تسجيل كل عنصر يبدو أنه يمثل انحرافا عن المتوسط ، وكل عنصر يبدو أن له دلالته لدى المفحوص. وتسمى هذه المرحلة «التحليل على خطوات».
- (٢) أما المرحلة الثانية ، فتسمى « الربط بين النتائج » ، ويحاول الفاحص فيها تقييم ، وتفسير الترابط بين العناصر ، وتنظيمها لتكوبن « المفهوم » .
- (٣) والمرحلة الثالثة والأخيرة هي ، أن يستخلص من هذا التحليل ، والربط معلومات أساسية معينة عن الشخصية الكلية للفحوص ، وتفاعلها الدينامي مع بيئتها .

وقبل أن نفصل العناوين العامة والفرعية ، يجب التأكيد مرة أخرى ، أن العبارات التالية ، قد يبدو أمها إيجابية ، وقاطعة أكثر مما يجب . إلا أنه يجب أن يفهم تماماً أنها جميعا مجرد فرضيات ، يجب أن يسبق كل عبارة منها إحدى الكلمات ، أو الجمل التالية . « يبدو . . » ، أو « هناك ما يدعو للاعتقاد . . » ،

أو « يظن أن . . » الخ . كما أنه من المهم أن يذكر القارىء أن هذه العبارات التالية فرضيات مبنية على مو اد مستقاة من بيئات أجنبية .

وقد أوردناها كفرضيات توضع موضع الدراسة فى بيئات محلية ، كما سنوضح فى فقرات تالية .

ولا حاجة بنا إلى القول أيضا بأن معظم هذه الفرضيات مبنى على أسس من التحليل النفسى بما تتضمنه هذه الأسس من الرمزية التى قد يصعب على غير المدربين اكلينيكيا ، استماغتها ، أو التسليم بصدقها .

وقبل أن ننتقل إلى مناقشة النقط التحليلية ، بجب أن نوضح معانى بعض الاصطلاحات المستخدمة في المناقشات التالية :

- (۱) العلامة البائوفورمية: pathoformic (أو خفيفة الدلالة) وهي العلامة التي تدعو الفاحص إلى الظن بأن المفحوص الذي يظهرها ينزع غالبا إلى الساوك مسلكا منحرفا في المحيط الذي تمثله مباشرة أو بصورة رمزية تلك العلامة ولدرجة قد تقلل من قدرة الشخص على التوافق المناسب. فهي بعبارة أخرى ، علامة تشير إلى ما يمكن أن نسميه « منطقة الخطر » في الشخصية ، أي الخطر الكامن لا الفعال .
- (٢) العلامة الباثولوجية . pathological (أو متوسطة الدلالة) وهي تشير إلى أن الانحراف عن السلوك العادى أكثر بما تشير إليه العلامة السابقة ، أي أن الخطر يجب اعتباره حقيقيا وواقعا في الحاضر .
- (٣) العلامة الباتوجونومونية : pathognomonic (أو شديدة الدلالة) وهي علامات قليلة جداً في اختبار الرسم ، إذ يندر أن يكون لعلامة بمفردها مثل هذا الوزن الكبير . وهي تدل على توافق لا سوى شديد وفعال ونشط ،

# ١ \_ التفاصيل

يعتقد أن التفاصيل تمثل إدراك المفحوص، واهتمامه بعناصر حياته اليومية. ولذلك ، كان من المهم تقدير هذا الاهتمام، ومدى الواقعية فى نظرة المفحوص إليها، والوزن النسبى الذى يضفيه عليها، والطريقة التى ينظم بها هذه التفاصيل فى كل. وفيا يلى أهم النقط التحليلية المتصلة بالتفاصيل.

# ١ - ١ - كية التفاصيل .

عدم وجود التفاصيل الأساسية في رسم يقوم بعمله مفحوص معروف عنه أنه متوسط الذكاء أو فوق المتوسط، يشير غالباً إلى بداية اضمحلال عقلي.

أما الشخص الذي يظهر إدراكا جيداً للعلاقات النسبية والمكانية ، ومع ذلك يستخدم الحد الأدنى من التفاصيل ، فإنه يبدو أن لديه نزعة للانزواء ( لأن التفاصيل مقياس للانصال مع البيئة ) ، أو أنه شاذ من حيث قلة اهتمامه بالاعتبارات المألوفة .

والشخص الذى يظهر إدراكا قليلا للعلاقات النسبية والمكانية ، ويستخدم الحد الأدنى من التفاصيل قد يكون ضعيف عقل ، أو قد يكون فى حالة تناقص ملحوظ فى الكفاءة العقلية ، وقد يكون هذا التناقص قابلا أو غير قابل للعلاج .

و « ضرورة السكم » أى إظهار عدد كبير جداً من التفاصيل ، عرض يبدو أن له دائما دلالة مرضية ، حيث أنه يدل عموما على الحاجة القهرية إلى تجديد الموقف السخدمة الكلى ، والاهمام الزائد بالبيئة ،ككل . وقد يساعد نوع التفاصيل المستخدمة على تحديد نوع حساسية المفحوص لبيئته .

ويمثل التفصيل « الخلطى » انفصاما صريحا عنعالم الواقع يدل على وجود حالة من المرض العقلي .

### ١ - ٢ ملاءمة التفاصيل :

إن كل ما يطلب من المفحوص في الاختبار هو رسم المنزل ، والشجرة ، والشخص . ولذلك ، يحق لنا منطقيا أن نتساءل عن الماءمة أي تفصيل لا يكون في الواقع جزءاً متكاملا من هذه الوحدات الثلاث . وقد يرسم المفحوص تفاصيل غير مطلوبة ، مثل رسم شجرة في فناء المنزل ، أو طائر على الشجرة ، أو أرنب بجوارها ، أو رسم « الشخص » وهو يدق على باب ، النح .. ويبدو أن مثل هذه التفاصيل تمثل حاجة من جانب المفحوص إلى تحديد موقفه تحديداً كاملا . وهذه التفاصيل الإضافية انحراف عن المألوف ، ولا يرسمها معظم الأشخاص . أما التفاصيل غير المطلوبة ، فليس من الضروري أن تكون ذات دلالة مرضية ، بل إنها قد تعين على إنتاج صورة غنية ، ولكنها إحصائيا خارجة عن المألوف . ولا يستعرض الآن باختصار المعني الظاهر لبعض هذه التفاصيل :

#### ا - بالنسبة للمزل :-

١ - خط الأرض أو القاعدة: القاعدة التي يرتكز عليها المنزل (أوالشجرة أو الشخص) تفصيل غير مطلوب. ويفسر رسمها على أنه يشير إلى عدم الشعور بالا من عامة حيث أن هذه القاعدة هي في معنى من معانيها تدعيم للواقع. وتشير إلى الشعور بضرورة تحديد الرسم لدرجة أكثر من المعتاد. ويبدو أن القا حقتهي المفحوص نقطة مرجعة ضرورية كما تهيء للوحدة المرسومة الثبات.

وتعتمد دلالة القاعدة على : نوع الوحدة المرسومة ، فقد لوحظ أنها ترسم أكثر ما ترسم تحت الأشخاص ، وكذلك عدد الوحدات

التى ترسم تحمّها قواعد ، ودرجة تأكيد القاعدة إما عن طريق إبراز الحجم أوعن طريق تحمّها قواعد ، وتفسر دلالة القاعدة أيضا فى ضوء الصفات التى ينسبها المفحوص إليها مثل الوعورة ، أو عدم المتانة ، أو الخطورة ، الح . .

٧ - الشمس: يجب دائما أن يطلب من المفحوص رسمها، إذا لم يكن قد سبق له رسمها تلقائيا، وهي عادة لا ترسم مع المنزل بالقلم الرصاص إلا بعد السؤال و يبدو أن الشمس ترمز إلى الأشخاص ذوى السلطة العليا، أو الجاذبية الانفعالية السكبرى (إنجابية أو سلبية) في يبئة المفحوص وتتضح الرمزية من علامات معينة منها إعادة الرسم، والانحراف في الحجم والموضع، ورسم كثير من التفاصيل، مثل التوزيع الشاذ للأشمة، وإعطاء الشمس ملامح وجمه معيرة، الخ...

٣ - السحب: يبدو أن السحب تمثل قلقا عاماكما هو الحال في اختبار رورشاك، وربماكانت دلالتها أكبر إذا رسمت تلقائيا وإراديا في اختبار الرسم عما هي في رورشاك.

وسم الظلال: تمثل الظلال ـ إذا رسمت تلقائيا وقبلأن يطلب من المفحوص وسم الشمس ـ موقف صراع يؤدى إلى قلف في المستوى الشعورى ، إذ أن ذلك يدل على إدراك ـ تحت شعورى ـ لوجود شيء لا يظهر في الرسم (أى الشمس)، وإلا كان من غير المكن أن تظهر الظلال على الأرض، وهو أمر يشير أيضا إلى وجودها في الواقع، أى في الشعور.

الجبال: يتضمن رسمها أتجاها دفاعيا، وحاجة إلى الاعتماد، على الأم غالبا.

٧ - الرياح: تمثل الرياح ضغوط البيئة، ولذلك كان من المهم دراسة

وجهتها وشدتها ، وذلك عن طريق إجابة المفحوص عن الأسئلة ـ بعد ـ الرسم ، أو عن طريق شواهد أخرى إذا وجدت مثل اتجاه سير الدخان المتصاعد من المدخنة، ومقدار انحرافه عرب الطريق المستقيم الرأسى ، وقد يدل مقدار الدخان على شدة الشعور .

وبفترض باك أن المفحوص يكون متشائما في نظرته المستقبل، وما يخبثه له إذا كشفت الشواهد عن أن الربح تهب من اليمين إلى اليسار (؟) أما إذا كانت الربح تهب من اليمين إلى اليسار إلى اليمين (؟) فإنه يتعين أن تكون شدة الرباح أكبر مما لو كانت بالعكس، قبل أن تفترض الدلالة الباتوفورمية، حيث أن الوجهة المألوفة للرباح هي من اليسار إلى اليمين . ومما لا شك فيه أن مثل هذا الافتراض يتطلب تعديلا يتفق مع ظروف البيئة المحلية ويتحتم التأكد منه تجريبيا .

ورسم الدخان بحيث يتجه إلى كل من اليسار واليمين أمر نادر الحدوث، لم يظهر إلا في رسوم الذهانيين، ولا شك أن دلالته خلطية.

ومن المفيد الاستطراد في السؤال م ـ ١٤، وذلك يسؤال المفحوص عما إذا كانت هناك أي رياح تهب. وقد تكون استجابة المفحوص ذات دلالة باثولوجية كأن يذكر أنه لا توجد رياح على الإطلاق بينما يظهر في الرسم دخان في حركة عنيفة ، أو قد يجيب بأن الرياح تهب « في كل ناحية » أو « من اليسار العلوى إلى اليين السفلي » .

المشى: إذا رسم المشى فى يسر ، وفى تناسب ، أضاف إلى واقعية وعمق الرسم ، و دل على أن المفحوص يستخدم بعض الضبط واللباقة فى صلته بالآخرين . أما المشى الطويل جداً ، فهو ، يشير إلى درجة اتصال أقل . و المشى

الصيق عند اتصاله بالمنزل ، العريض في نهايته البعيدة عنه يشير إلى محاولة إخفاء رغبة أساسية في البقاء بعيداً مع إظهار صداقة سطحية

۸ - الشجيرات إذا رسمت الشجيرات جزامًا ودون نظام حول المهزل أو المشى المؤدى إلى المهزل، تضمن ذلك قامًا خفيفًا في مستوى الواقعية ، ومحاولة شعورية لضبط هذا القلق. أما إذا رسمت الشجيرات بعناية شديدة ، وبأحجام مختلفة ، فقد نجد بعد النساؤل الحذر أنها تمثل أشخاصا معينين ، وأن أحجامها وعلاقاتها المكانية بالنسبة لبعضها الآخر ، وبالنسبة للمنزل قد يكون لها معانى تقسيرية هامة .

٩ — الأشجار: يغلب أن تمثل الأشجار المرسومة حول المنزل أشخاصا، ويجب على الفاحص بذل كل جهده كى يجاول المفحوص تمييزهم. ومن المكن أن يؤدى ذلك إلى كشف الكثير عن نظرة المفحوص إلى التكوين العائلي وذلك عن طريق دراسة نوع وحجم الشجرة، وخاصة، موضعها بالنسبة للمنزل. فإذا وضعت الشجرة، مثلا، قريبة من الححرة التي يذكر المفحوص أنه يود أن يشغلها في المنزل، أو إذا لوحظ موضعها بالنسبة للشجيرات الصغيرة التي يذكر المفحوص أنها يأم المناه موضعها بالنسبة للشجيرات الصغيرة التي يذكر المفحوص أنها عن اعتماد، أو عدو ان، الح.

١٠ - الأزهار: لاحظ باك كثرة رسم زهور التيوليب أو مايقرب منها حول المنزل ، وكانت تشيع في رسوم الأفراد ذوى الاتجاهات الشبه ـ فصامية ، أو في رسوم الأفراد السويين من صغار السن .

۱۱ - يحدث أحياناً أن يرسم منزل خارجي بجوار منزل ضخم يبدو كقلعة، أو يرسم مخزن كبير للقامة في الردهة الأمامية المنزل. ويعتقد أن مثل هذه التفاصيل ترمز عادة إلى مشاعر عدوانية ، قد توجه أحيانا نحو الذات.

والخلاصة ، أن الدلالة البائو فورمية للتفاصيل غير الملائمة تزداد بازدياد نقص الصلة بين التفصيل والمنزل ، وبازدياد طمس هذه التفاصيل للوحدة إما لكثرتها وانتشارها ، أو لحجمها ، أو لوضعها ، الخ . .

#### ب- بالنسبة للشجرة:

١ ـ خط الأرض: بكثر رسم خط الأرض تلقائيا ، في الشجرة عما هو عليه في كل من المزل أو الشخص . وقد سبق مناقشة المعانى العامة و الخاصة لخط الأرض و يعتقد أنه إذا رسم خط الأرض ـ متيجة لطلب الفاحص ـ على شكل صندوق لا علاقة بينه وبين الشجرة ، فقد يشير ذلك إلى أن اتصال الفحوص بالعالم الواقع اتصال لا سوى .

٣ - الشمس: يبدو أن للشمس نفس المعنى الذى سبق الحديث عنه فى المنزل؛ إلا أن المفحوص يستطيع أن يعبر عن مشاعره \_ عن طريق رسم الشجرة أكثر مما يستطيع عن طريق رسم المنزل. وقد حدث أن مفحوصا \_ كانت تسيطر عليه أمه بصورة طاغية ، رسم شمسا ضخمة تركزت أشعتها على الفروع العلوية اليسرى وقد كانت الفروع فى النواحى الأخرى وقد كانت الفروع فى النواحى الأخرى وقد عبر المفحوص بذلك عما يعانيه على يدى والدته ، كما عبر \_ على عكس ذلك \_ عن حاجته إلى الحب و العطف برسم فروع امتدت فى ضراعة نحو الشمس.

أما إدا رسمت الشمس تحت الشجرة ، فلا شك أنها تكون في هذه الحالة علامة خلطية .

٣ - الظلال · يذكر باك أنه في بضعة آلاف من الرسوم التي فحصها ، لم يجد إلا شجرتين فقط رسمت لهما ظلال . وكان التفسير في كل من الحالتين أن

الظل يمثل عاملا من عوامل القاق في المستوى الشعوري نتيجة علاقة غير مشبعة في الماضي السيكولوجي .

٤ - السحب والجبال: يبدو أن لها نفس المائى التي سبق الحديث عنها
 في المنزل.

٥ – الرياح: تنطبع في الذهن صورة هبوب الرياح في رسم الشجرة عن طريق علامات معينة منها موضع الشجرة، وسواء الضحت وجهة الرياح من موضع الشجرة، أو من كليهما، فإن دلالاتها هي نفس الشجرة، أو من إجابات المفحوص، أو من كليهما، فإن دلالاتها هي نفس الدلالات التي سبق الحديث عنها في المنزل. وكما زادت قوة الرياح، كما زادت الدلالة الباثوفورمية المفترضة.

7 - الطيور والحيوانات: ليس من النادر أن يزين المفحوص رسمه الشجرة بإضافة طائر ، أو حيوان ، أو أكثر من طائر أو حيوان . وأحيانا .. بعد التساؤل وقد يستطيع المفحوص أن يميز الطائر أو الحيوان على أنه فرد ذى جذب مرتفع (إيجابي أو سلبي والأخير أكثر احبالا) بالنسبة له . ولكن إذا لم يتيسر هذا التمييز ، فاننا بجب أن نبني تفسيرنا بحذر على أساس خصائص الطائر أو الحيوان ، أو على أساس ما يبدو من سلوكه في الرسم . فاذا رسم طائر يحوم حول الشجرة ، أو على أساس ما يبدو من سلوكه في الرسم . فاذا رسم طائر يحوم حول الشجرة ، أو حصان رافعا ذيله ، وعلى وشك التبرز على الشجرة ، فان الدلالة في كل حالة قد تركون واضحة وقد يحدث أحيانا أن ترسم حفرة في جذع الشجرة تبرز منها رأس حيوان . وقد يفسر ذلك على أنه يرمز إلى الشعور بأن جزءاً من الشخصية لم يتيسر ضبطه ، وبحمل في طياته امكانيات الدمار ، كالشعور الوسواسي بتيسر ضبطه ، وبحمل في طياته امكانيات الدمار ، كالشعور الوسواسي بالذنب مثلا .

٧ - الأشخاص . إذا رسم شخص بجوار الشبرة ، وهوأم نادر جدا ، كان

لمثل هذا الرسم دلالته وقد حدث أن شخصا مضطربا جدا وعلاقته بوالده سيئة للغاية ، رسم شجرة ضخمة مستلقية على الأرض ، ويقف بجوارها رجل بمسكا بقأس في بده ، وقد اتضح بعد ذلك أنه يمثل الوالد . وقد يرسم المفحوص أحيانا ملامح وجه تبدو في الفروع ، ويصيب تمييزها إلا على المفحوص . ويذكر باكأن مثل هذه الوجوه كان جذبها في كل الحالات سلبيا قويا بالنسبة للمفحوص .

٨ - الأشجار: من المعتقد أن الرسم التلقائي لشجرة إضافية أو أكثر علامة باثوفورمية دائما. وليس من غير المألوف أن يرسم طفل لاسوى التوافق، شجرتين عيزها على أنهما والده ووالدته.

## ح. بالنسبة للشخص:

١ - الملابس: وهي تفاصيل غير أساسية أكثر من أن تسكون غير مطاوبة أو غير ملائمة . وتطاق الدكتوره ماكوفر على الاهمام بابراز الملابس اصطلاح (نرجسية للملابس)، وتذكر أن مثل هذا الاهمام يغلب أن يوجد لدى الأفراد الذين ينزعون إلى السطحية في الاتصال الاجماعي، وإلى الانبساطية وأنهم يكونون غالباسيكو باثيين . ويتفق الدكتورباك معها، إلا أنه لا يميل إلى تسميم بالسيكو باثيين ويفضل وصف هذا الاهمام بأنه نوع من النقص .

وتطلق الدكتورة ما كوفرعلى الاهمام بابراز عضلات الجسم (ورسم القليل من الملابس) « نوجسية الجسم » وهى تذكر أن مثل هذا الاهمام يتوفر لدى الأفزاد الذين يغلب أن تكون اتجاهاتهم شبه \_ فصاميه، وأن يكونوا متركزين حول ذواتهم

ومن أمثلة الملابس : (١) الحزام : ويدل الاهمام بابرازه على انشغال جنسى زائد ، (٢) رباط العنق ويدل الاهمام الزائد بابرازه على انشعال قضيبي ، ويدعو

إلى الظن بأن المفحوص يعانى من الشعور بالعجز الجنسى ؛ (٣) الأزرار : تشير الأزرار الكثيرة فى رسوم الأفراد من ذوى الذكاء المتوسط أوالمرتفع إلى نكوص، وفى رسوم الأطفال إلى اعتماد قوى على الأم.

(٢) وهناك تفاصيل أخرى تقع بين التفاصيل غير الأساسية ، والتفاصيل غير الطاوبة ، إلا أن لها صلة وثيقة بالفحوص، وتساعد على توضيح ما يعمله «الشخص» ومن أمثلة ذلك : و البيبة » ، « السيجار » و « السيجارة » وهى تشير كاما إلى شهوية فية خفيفة، وكلا راد الاهمام بها، زادت دلالها كبديلات قضيبية ، كما يحتمل أيضاً أن تكون العصى ، والأسلحة ، والفؤوس بديلات قضيبية .

### ١ - ٣ . الدلالات الخاصة للتفاصيل :

1. المعزل: يذكر باك أن لديه من الأسباب العملية ما يجعله يرى أن سقف المغزل يمثل دائرة الخيال. فقد لاحظ أن ضعاف العقول من فئة « مأفون » يرسمون عادة منزلا يتكون من خط واحد فقط؛ والمأفون تنقصه \_ افتراضاً القدرة على الخيال. أما إذا كان سقف المنزل كبيرا إلى حد غير مألوف بالنسبة إلى باق أجزاء المنزل، فإنه يفترض أن المفحوص يقضى جزءا كبيرا من وقته فى الخيال، وهو بهذا ينشد اشباع حاجاته. أما إذا كان السقف مختل النسبة مع الطابق الأرضى للمنزل، فإنه يفترض أن الشخصية الكلية للمفحوص مختلة التنظيم. وليس من المنزل، فإنه يفترض أن الشخصية الكلية للمفحوص مختلة التنظيم. وليس من النادر أن يرسم الفصاميون منازل تكاد تكون أسقفا فقط، فيؤكدون بذلك

والاهمام بابر از الزوايا والكهوف في السقف عن طريق إعادة الرسم ، أو الامتداد إلى ما وراء الحوائط ، يتضمن اتجاها دفاعيا متشككا عادة .

ويشار إلى مادة السقف غالباً بوسائل تتراوح من التحديد الدقيق لكل طوبة فيه إلى بعض نقط متناثرة ترسم بالقلم ، وتتضمن وجود هذه المادة . ويتوقف تفسير مادة السقف على طريقة الرسم، والزمن الدى استغرق فيه ، والمعنى المفترض للمساحة التى غطيت بالمادة . ويبدو أن المادة المرسومة بسهولة ونصورة غير قهرية تشير إلى مجرد إحساس خفيف بالتمييز السطحى ، وقدرة طيبة على التفاعل المنزن مع البيئة . أما التفصيل الدقيق الذى يرسم بعناية وبحذر شديدين، فهوية خدم نزعات وسواسية قهرية ، كما أن التظليل العميق يشير إلى القاق ...

أما حائط (أو حوائط) المنزل ، فيبدو أنه يمثل «الأنا» في شخصية المقحوص وأن قوته أو ضعفه يرمز إلى ما يقابله من قوة أو ضعف « الأنا »، ويفترض لذلك أن الحدود المحيطية للشخصية تمثلها الحدود المحيطية للحائط والسقف . فإذا بولغ في تأكيد هذه الخطوط المحيطية ، كان ذلك دلالة على محاولة شعورية للاحتفاظ بالضبط أما إذا كانت هذه الخطوط المحيطية ضعيفة باهتة ، وغير مناسبة ، تضمن هذا شعورا بالانهيار ، وبضعف ضبط « الأنا » . أما إذا كانت قاعدة المنزل هي أول تفصيل يوسم ، أو إذا اهتم المقحوص بابر ازها أكثر من المعتاد ، فقد يفترض أن في ذلك يوسم ، أو إذا اهتم المقحوص بابر ازها أكثر من المعتاد ، فقد يفترض أن في ذلك دلالة قوية على الشعور بعدم الأمن ، وتتضمن مخارج المطر ، وأنابيب المجارى اتجاها دفاعيا يصاحبه التشكك عادة .

والباب هو عادة الجزء الذي يتم عن طريقه الاتصال المباشر بالبيئة . ولذلك ، فليس غريباً أن يكون له دلالة رمزية ، وأن يكشف ، أحيانا ، الكثير عن اتصال المفحوص بالواقع ، وعما إذا كان قريب المنال ، أو بعيد المنال . ويبدو أن الاهمام بواجهة الباب ، أو بالأقفال،أو بالمفاصل ، يشير إلى حساسية دفاعية . كما أن الاهمام بالمقابض يدل على شمور زائد بوظيفة الباب ، أو بانشغال قضيبي ، أو بكايهما .

ويكشف الباب الضئيل جدا في حجمه ، والذي يبدوكثقب صغير، عن شعور الفحوص بعدم الكفاءة ، وتردده في تكوين الصلات بالبيئة . أما الباب الذي يكون حجمه صغيرا (دون أن يكون ضئيلا) فإنه يمثل ترددا أقل، والباب السكبير جدا في حجمه ، يدل على زيادة الاعماد على الآخرين .

وإذا وضع الباب مرتفعا ارتفاعا كبيرا عن خط قاعدة المنزل ، ولم تتصل به سلالم ، فإنه يفترض أن المفحوص قايل الاتصال بالبيئة .وتزداد هذه الدلالة بازدياد ارتفاع الباب وضعف الصلة بينه وبين السلالم إن وجدت .

وإذا رسم الباب مفتوحاً ، وهو لا يرسم كذلك عادة ، كان ذلك تعبيرا عن الحاجة القوية إلى تلقى الحب والحنان من الخارج ، أو الحاجة إلى التدليل على وجود صلة بالبيئة \_ هذا إذا كان المنزل مشغولا بأهله ، أما إذا كان المنزل خاليا ، فإنه يشير إلى الشعور بالنقص في دفاع الأنا .

والنوافذ أيضا وسائل للتفاعل مع البيئة فإذا رسمت النوافذ دون قضبان ،أو ما يقابلها ، افترضنا أن المفحوص لديه نزعات متضادة ، وكأن لسان حاله يقول «سوف أرسم الشبابيك ،ولكن لن أفسل أكثر من ذلك ». وقد يعبر المفحوص عن الانطواء والعدوان بعدم رسم نوافذ على الاطلاق ، أو بعدم رسم نوافذ في الدور الأرضى .

وإذا تعددت قضبان النوافذ، فقد يدل ذلك على أن المفحوص ينظر إليها كا لوكانت نوافذ سجن. وتحصين النوافذ بالأقفال يتضمن دفاعية زائدة . وإذا زينت، النوافذ بالستائر أو بغيرها دون أن تقفل هذه الستائر ، دل ذلك على وجود تفاعل مضبوط شعوريا يصاحبه بعض القاق . أما إذا رسمت القضبان أو الستائر في بعض النوافذ، ولم ترسم في البعض الآخر، إو إذا اختلفت النوافذ في أحجامها، أو في مواضعها، تعين علينا سؤال المفحوص بعد الرسم لتبين سبب هذا الاختلاف. ويتحتم على الفاحص ـ لتحديد الصراع الذي يرمز إليه هذا الاختلاف\_ أن يحاول معرفة أي حجرة خلف النافذة هي التي تختلف عن غيرها، ومن يشغل تاك الحجرة (إذا كان هناك فعلا من يشغلها)، وأي نوع من الحجرات هي، واتجاه المفحوص نحو شاغل الحجرة (كالوالد مثلا)، أو نحو وظيفتها (كالحمام مثلا) ـ فقد يفسر لنا ذلك سبب الاختلاف.

وإذا رسم عدد كبير من النوافذ (دون ستائر) افترضنا أن المفحوص ينزع إلى أن يسلك سلوكا مباشرا ، ذلك أن النوافد الكثيرة تدل على العزم على الاتصال ، ويدل عدم وجود الستائر على عدم الشعور بالحاجة إلى إخفاء المشاعر . أما إذا تعددت النوافذ ، ورسمت معها الستائر ، دل ذلك على أن المفحوص يولى التفاعل مع البيئة اهتماما ذائداً .

ومن الواضح أن النوافد قد تختلف فى أحجامها دون أن يسكون الملك دلالة پاثوفورمية . وتكون نافذة الحمام ، عادة ، أصغر نوافذ المنزل ، فإذا رسمت وكانت أكبر النوافذ حجا ، دل ذلك على أن وظيفة الحمام بالنسبة للمفحوص أمر يدعو إلى الاضطراب والصراع المتعلق بالوظائف الجنسية ، أو الاخراجية ، أو كليهما .

وقد يدل الاضطراب في موضع النوافذ من طابق إلى آخر ، على صعوبة تنظيمية تشير بدورها إلى فصام مبكر .

- الشجرة : يبدو أن الجذع يرمز إلى القوة الأساسية للشخصية . ويدل الجذع الكبير جداً على الشعور بتقييد أو بتحديد البيئة مع نزعة إلى الاستحابة

العدوانية في الواقع أو في الخيال بحب نوع وحجم الفروع. أما الجذع الضئيل فهو يتضمن الشعور بالنقص، والجذع الذي يكون عريضا جداً عند القاعدة ولكنه يضيق فقط على مسافة قصيرة فوق القاعدة ، يتضمن بيئة مبكرة لم تكن تتسم بالحرارة والعطف. والجذع الذي يكون أضيق عند القاعدة عنه في أي بقطة أو نقط أعلى ، له دلالة باثوفورمية قوية تتضمن كفاحاً فوق طاقة المنحوص يصاحبه احمال المهار ضبط الأنا . ويدل تدعيم وتأكيد الخطوط الحيطية للجدع على حاجة شعورية للاحتفاظ بوحدة وتكامل الشخصية، بيا تتضمن الخطوط الباهتة الضعيفة الشعور بالأنهيار .

أما القشور ، فإنها إذا رسمت في بسر وسهولة نضمنت تفاعلا متزنا ، وإذا رسمت في غير اتساق ، أو رسمت بخطوط ثقيلة جداً ، دل ذلك على وجود القلق ويذكر باك أن الخطوط الرأسية على الجذع شوهدت فقط في الرسوم التي يقوم بعملما المفحوصون في مرحلة ما \_ قبل \_ الفصام ، أو في المرحلة الأولى من المرض ويعتقد أن الندبات على الجذع وكذلك الفروع الميتة والمثنية والمكسورة تمثل دائماً خبرات في الماضي يشعر المفحوص نفسه بأنها كانت صادمة . وتمثل هذه الخبرات رمزيا فقط إذا وجد المفحوص نفسه أنها ألمية لدرجة تتطلب التعبير عنها بالرسم وقد فسرت مريضة عصابية ثقباً على شكل عقدة رسمته في الشجرة بحذر كبير على أنه بمثل جرحا تركته محاولة انتحار سابقة كانت قد أخفتها عن الفاحص .

وإذا رسمت الجذور على شكل مخالب الطائر دون أن يظهر أنها تخترق الأرض، دل ذلك على وجود اتجاهات قريبة من البارانويا . ويتضمن الاهتمام الزائد بإظهار الجذور التي تخترق الأرض حاجة كبيرة إلى الاحتفاظ بالاتصال بالعالم الواقع، وهي في حد ذاتها دلالة على عدم الشعور بالأمن . أما الجذور التي

تظهركا لو كانت الأرض شفافة ، فإن دلالتها باثرفورمية ؛ وتزداد هذه الدلالة كا كان ذكاء المفحوص مرتفعاً .

أما القروع ونظامها، فالمعتقد أنها تمثل مصادر المفحوص فى الحصول على الإشباع فى بيئته . ويفترض باك أن الاهتمام الزائد بالفروع فى الجانب الأيسر (؟) من الشجرة (عن طريق العدد، أو الحجم، أو كليهما) بشير إلى عدم اتزان فى الشخصية ينشأ عن النزعة إلى الحصول بقوة على الإشباع الانفعالى المباشر الصريح . أما الاهتمام الزائد بالفروع فى الجانب الأيمن (؟) فهو على العكس يدل على عدم اتزان ناتج عن نزعة قوية لتجنب أو لتأجيل الإشباع الانفعالى ، والحصول على الإشباع – بدلا من ذلك – عن طريق المجهود الذهنى . أما التشابه والتوازى المطلق فى الفروع ، فإنه يتضمن الشعور بالتناقض ، وعدم القدرة على منح السيطرة المطلق فى الفروع ، فإنه يتضمن الشعور بالتناقض ، وعدم القدرة على منح السيطرة الأي نوع من الساوك .

وكما زادت المرونة فى نظام الفروع وبنائها ، افترضنا زيادة قدرة المفحوص على الاشباع من بيئته ، وفيها ؛ وذلك إذا تساوت كل الظروف .

ويرى باك أن الفروع المظالمة ذات البعدين هي التي تمثل أحسن توافق؛ بيما يكون الفروع ذات البعد الواحد أسوأ الدلالات ، وخاصة إذا لم ترسم في نظام معين ، ويقصد بنظام الفروع بعضها بالبعض الآخر ، فلا يكون الرسم مجرد شجرة تتكون من فروع تتصل كلها بالجذع دون أن تكون بيها رابطة . وتتضمن الفروع غير المظللة نزعات متضادة ، بيما يدل « التظليل الأبيض » وهو نادر الحدوث على تفكير فصامى . وفي تلك الحالات تحدد المساحة البيضاء على فترات . أما الفروع ذات البعدين تظهر خلال المساحة البيضاء على فترات . أما الفروع ذات البعدين التي ترسم وون نظام على شكل أصابع ، فامها تتضمن الفروع ذات البعدين التي ترسم وون نظام على شكل أصابع ، فامها تتضمن

عدوانا قويا ، يبها تدل الفروع ذات البعدين ، القضيبية الشكل ، على الخوف من الخصاء . والفروع ذات البعد الواحد أو ذات البعدين التى تتجه إلى الداخل نحو وسط الشجرة ، بدلا من الامتداد المألوف للخارج فى اتجاهها إلى أعلى ، تتضمن برعات انطوائية قوية ، وهى لم تشاهد إلا فى الحالات الوسواسية .. القهرية ، ويعتقد الدكتور فرد براون أن الفروع ذات البعدين السميكة ، والقصيرة جداً كما لو كانت قد قطعت بالقرب من الجذع ، تتضمن بزعات انتحارية . أما الفروع التى رسم كالوكان المفحوص يقصد أن تكون ذات بعدين ، ولكنها لا تقفل فى الواقع عند أطرافها البعيدة ، فإنها تظهر عادة فى رسوم الأفراد الذين يتسمون بالضبط الضعيف للتعبير عن دوافعهم .

وإذا رسمت الشجرة ، كما لوكان الجذع طويلا في وقت من الأوقات ، ثم قطع ، ونمت منه فروع ذات بعد واحد ، أو فروع ضئيلة ذات بعدين ، دل ذلك على بداية إعادة التوافق ، وقد حدث أن رسم طالب جامعي مريض عند التحاقه بالمستشقى، شجرةذات جذعضخم ، ولكن دون فروع على الإطلاق، وبعدأن عولج لعدة أسابيع ، رسم نفس الجذع وينمو منه عدد من الفروع ذات البعد الواحد .

ويشير رسم الأوراف ذات البعدين ، بعناية وحذر شديدين ، على خصائص وسواسية ـ قهرية . أما إذا كانت الأوراق ذات البعدين كبيرة جداً بالنسبة للقروع التي تخرج منها ، دل ذلك على أن المفحوص يرغب في إخفاء شعوره بالنقص عن طريق قناع من التوافق السوى السطحى .

## ح - الشخص:

يعبر الرأس وملامح الوجه بصفة عامة عن الحاجات الاجتماعية. ويعتبر الوجه علامة التوافق الاجتماعي، ولذلك فإن تأكيده يتضمن محاولة شعورية

للاحتفاظ بصلات اجماعية مقبولة . وعلى منطقة الرأس ، يسقط الطموح الذهني ، والدافع إلى الضبط العقلى للحوافز ، أو الامتدادات الخيالية للشخصية ، أو كل هذه معاً .

وتذكر ما كوفر أن الرأس هو عادة أول جزء من الجسم يرسمه الأطفال . أما الجسم ، فهو الذي يعبر عن الحوافر المنبوذة والمتصارعة ، وعن إمكانيات النشاط والنمو ، وعن احتمالات التدهور والاضمحلال ، ولذلك فهو أكثر من الرأس ، تعرضاً للتغير بتغير السن ، وأحداث الحياة . كما أن الرأس هو الذي يغلب أن يرسم بتفصيل ومهارة وحذر ، بيما يرسم الجسم على أجزاء ، أو مكسوراً ، أو مخططاً . ويرى الكئيرون أن الرأس مركز « الذات » .

وتذكر ما كوفر أيضا أن الرأس قد يبالغ فى حجمه بصورة مخلة نسبياً لأسباب عدة: فقد يكون ذلك تعييراً عن إحباط سببه تأخر عقلى ، أو قد يكون العجز الدراسي لشخص متوسط الذكاء عائقاً في طريق توافقه ، أو قد يكون تمبيراً عن حساسية زائدة لإصابة عضوية ، أو عن انشغال زائد بالخيالات . والأطفال الذين يعتمدون على غيرهم بصورة زائدة يبالغون في حجم الرأس لأنها المركز الرئيسي للاتصال الاجتماعي والاعتماد على الغير . و يدل بروز الجبهة بروزاً كبيراً على اهتمام وتأكيد للقوة العقلية . أما الرءوس الغريبة الشكل، فيشيع رسمها في الحالات العضوية .

ويلعب الشعر دوراً رمزياً هاما . ويزخر الأدب الشعبى ، والعادات الشغبية ، والبحوث التحايلية ، وبإشارات متعددة إلى الشعر والأنف . ويرتبط الشعر بالحاجات الحسية ، وبصورة غير مباشرة بالحيوية الجنسية . فالشعر المرسوم على صدر الرجل العارى عثل الكفاح في سبيل الرجولة ، وتنزع الفتيات المراهقات إلى الاهمام الزائد برسم الشعر وتنظيمة . والشعر المظلل تظليلا ثقيلا يتضمن قلقاً يتصل بالتفكير أو بالخيال . أما الشعر العلويل غير المظلل ، فهو دلالة على الخيال المتناقض فيا يتصل أو بالخيال . أما الشعر العلويل غير المظلل ، فهو دلالة على الخيال المتناقض فيا يتصل

بالأمور الجنسية . واللحي والشوارب رموز ذكرية واضحة ، وبديلات قضنبية .

والشعر ، كإسقاط جنسى ، يكون أكثر بدائية وطفلية من الأنف ، أو رباط العنق ، أو الملامح الجنسية الأولية . و يؤكد الشعر دائما في رسم الراشدين الطفليين أو النكوصيين كتعبير عن الانشغال الجنسي .

وربما كانت العيون ، كمستقبلات المنبهات البصرية ، أكثر التفاصيل الوجهية دلالة . وهي عادة أول التفاصيل التي يرسمها الأطفال الصغار . وقد تفيض العيون بالرغبة الجنسية ، أو باثتقاق اللذة من الإبصار ، وقد تكون مركز التشكك ، أو الحيرة ، أو الحوف ، وقد تكون ذات دلالة تقرب من البار انوايا ، أو دالة على شعور بالذنب لما ترى . وقد يستدل على قيمة الجاذبية بالرموش والأهداب الطويلة . وإذا كان هناك ما يدل بوضوح على أن العينين مثبتتان على شيء ، تعين على الفاحص أن يحاول التأكد من الشيء الذي ينظر إليه « الشخص » أو الشيء الذي ينظر إليه « الشخص » أو الشيء الذي يعاول تجنب رؤيته عن طريق النظر إلى أعلى أو إلى الخارج ، وقد تكشف النظرة العدوانية عن أمور كثيرة .

وإذا رسمت المين كبيب فارغ ، دون أية محاولة من جانب المقحوص الإظهار «كرة العين » أو « إنسان العين » ، دل ذلك على تردد ملحوظ في تقبل المنبهات أو المثيرات من العين . وإنسان العين يحذف من رسم الفرد المتركز ـ حول ـ ذاته ، والهستيرى الذي يتغذى بصورة تطفلية على ما يرى ، ولكنه الا يستخدم عينيه كأداة للتمييز الموضوعي . وعلى العكس إذا رسم إنسان العين كنقطة محدودة دون رسم محيط العين ، دل ذلك على المدى المحدود للابصار في شخصية المفحوص القريبة الشبه بشخصية المريض بالبارانويا والذي يستخدم العين أساسا

كأداة دفاعية ، ويفسر كل ما يرى بنسبته إلى الذات . والعيون التى ترسم مقفولة ، تتضمن رغبة قوية فى تجنب المثيرات البصرية الأليمة . أما حذف العين من الرسم حذفا تاما ، فهو دلالة باتولوجية ، قد نشير إلى هلوسات بصرية . والعيون إذا رسمت صغيرة جدا نسبيا ، كان ذلك دلالة على الرغبة فى رؤية أقل ما يمكن .

ويكون للأنف عادة دلالة رمزية جنسية ، وهو أرز بديل قضيبى الأنه بعد القضيب القضيب القضيب القضيب القضيب القضيب القضيب الفضو الوحيد البارز من الخط الأوسط للجرم ، ولأنه ، مثل القضيب عضو قاذف . ولذلك ، فإن الأنف ، يكون غالباً موضع اهتمام كبير من الذكور الذين يعانون من صراع جنسى ، ويستدل على وجود الصراع من إبراز الحجم ، أو إعادة الرسم ، أو التظليل ، أو حذف أو قطع جزء من الأنف ... إذ أن كل هذه علامات تشير إلى الانشغال القضيبي الزائد أو إلى احتمال الخوف من الخصاء . ويفترض ازدياد سوء التوافق الجنسي إذا رسم الأنف متجها كلية إلى أعلى فى الوجه الكامل .

والفم يفترض أنه أول المستقبلات (من الناحية الارتقائية) المثيرات والأحاسيس السارة، كما أنه منطقة للصراع، والتثبيت على المراحل الأولى، وهو يسمح أيضاً بصور عديدة من التسامى . ويرتبط تأكيد القم بصعوبات التغذية، واضطرابات الكلام، واللغة الخارجة عن حدود اللياقة، والانفجارات الانفعالية، والإدمان الكحولى، والإقبال الزائد على الطعام، والأنواع الغامضة من السادية اللفظية. والفم الكبير إلى حدزائد يتضمن شهوية فية، ولا يندر أن يكون الفم موضع إسقاط لانحراف جنسى معين،

ويستخدم الفم أحيانًا للتعبير عن الانفعال ، فقد يكون أداة للتعبير عن العدوان ، وخاصة إذا رسمت الأسنان بارزة . إلا أنه يجب ألا نقبل مثل هذه

التعبيرات الانفعالية بصورتها الظاهرة . فثلا قد يكسف التساؤل عن أن ابتسامة « الشخص » سطحية تماماً ، وأن هذه الابتسامة ليست أكثر من تعيير عن مجرد الرغبة في أن يظهر المفحوص بصورة مقبولة اجماعياً .

والمعتقد أن لذقن رمز ذكرى . وزيادة الاهتمام بإبرازه ( عن طريق الحجم أو إعادة الرسم ) يتضمن الحاجة إلى السيطرة (وهى تكون غالبا سيطرة اجتماعية أكثر من أن تكون جنسية ) . ونقص الاهتمام به يتضمن شعوراً بالنقض ( الاجتماعي أكثر من أن يكون الجنسي ) .

والأذن رغم أنها أقل ظهوراً وأقل هالا ، إلا أنها تلعب دوراً تعبيريا هاما في الرسم ، وزيادة الاهتام برسم الأذنين يبدو أكثر ما يبدو في الأفراد الذين يمانون من يتسمون بطابع البارانويا أو ما يقرب منها ، وكذلك في الأفراد الذين يمانون من صمم مكتسب ( تصاحب هذا الصمم غالباً بزعات شبهة بالبارانويا) . ونقص الاهتام بالاثذنين قد يدل هلى الرغبة في تجنب النقد ، أما حذفهما فقد يدل على احتمال وجود هلوسات سمعية . إلا أن الاشتخاص من ذوى الذكاء المنخفض ، ومن المتوافقين توافقا سويا نسبيا قد لا يرسمون الاثنين ، ولذلك تتوقف الدلالة البائوفورمية لهذا الحذف على مستوى ذكاء المفحوص جزئيا . إلا أن التحريف الكبير في شكل الأذن ، واختلال موضعها اختلالا ظاهراً ، أو رسم تفاصيل غريبة بها . كل هذه تكون لها عادة دلالات باثولوجية أخطر من تأكيد الاثفاد الاجماعي إلى البارانويا تبعا لدرجة الاضطراب أو التحريف .

والعنق : هو العضو الذي يضل الرأس ( وهي مركز الضبط والتكامل والتسامي والتفكير) ، والجسم ( وهو مركز الحوافز ) ، ولذلك فهو يدل على درخة

التناسق بين الإثنين ، لأن ضبط الحوافز ، وخاصة في النقافات المشددة في ذلك ، يكون مشكلة رئيسية في تكامل الانا بالنسبة لمعظم الافراد ، فيغلب أن يكون العنق منطقة التعبير عن الصراع . وقد يدل اضطراب رسمه على الشعور بالاختناق أو على صعوبات في التنفس .

والعنق الطويل الرفيع ، يشير إلى الخصائص الفصامية ، أما العنق ذو البعد الواحد ، فهو يدل على التناسق الضعيف . والنشل في رسم العنق في دوره الطبيعي من حيث تسلسل التفاصيل (كأن يرسم الرأس ثم الجدع ثم يوصل ما بينهما ) يدل على صراع واضح بين التعبير الانفعالي وضبطه .

وحذف خط الذقن من الرسم الكامل للوجه ، أو خط قاعدة العنق فى رسم بروفيلى للوجه ، يتضمن انطلاقا غير سوى لحوافز الجسم الأساسية يصاحبه نقص فى الضبط . وينطبق نفس المعنى — وبصورة أقوى — إذا لم يرسم العنق على الإطلاق . وفى مثل هذه الحالات ، يكون المفحوص تحت رحة حوافز جسمية غالبا ما تطغى عليه .

أما الجذع ، فهو مركز الحاجات والحوافز الاساسية . وهو إذا رسم في حجم كبير غير متناسب ، تضمن وجود عدد كبير من الحوافز غير المشبعة ، وقد يكون المفحوص مدركا لذلك ، أما إذا صغر حجم الجذع ، في غير تناسب ، دل ذلك على إنسكار لحوافز أو شعور بالنقص أو كليهما . أما الجذع الطويل الضيق ، فهو يتضمن اتجاهات فصامية .

ويدل ضيق الخصر على الكف والتقييد . ذلك أن الخصر هو الخط الفا صل بين منطقة القوة الجنسية من الجمم. ولذلك ، فانها قد ترسم بتأكيد شديد ، أو قد يرفض المفحوص مواصلة الرسم

بعد الخصر . وأحيانا قد ترسم المنطقة تحت الخصر بصورة باهتة ، أو قد تؤكد كاستجابة عدوانية للصراع .

وقد يعبر أيضاً عن المحاولات الضابطة عن طريق تشويه الأيدى بعدم رسم الأصابع، أو عدم رسم أجزاء خاصة في الشعر، وأربطة الأحذية إلى غير ذلك من وسائل الزينة المقيدة، ولكن المقبولة اجتماعيا

وفى قامة الجسم ، نامس الشعور بالأمن ، و أنجاه العميل نحو البيئة ، وكذلك النشاط وتأكيد الذات ، أو حتى النشاط الجنسى ، حيث أن القامة تشمل الأرجل التي تتصل وظيفيا بكل تلك المشكلات . فبالإضافة إلى الاحتفاظ بالثبات المسكانى للجسم ، عمل الرجلان أيضا الاتصال بالبيئة . أما الأقدام ، فهى تامس الأرض ، وهى كأعضاء ممتدة بارزة ، يغلب أن يكون لها دلالات جنسية . وتشيع الرمزية عن طريق القدم فى الرسم الذي يقوم بعمله الذكر العاجز جنسيا ، والمراهق الذكر العاجز جنسيا ، والمراهق الذكر النع مضامين عدو انية ، من حيث أن التقدم خطوة ، فعل يتضمن حركة الجسم كله .

والأذرع والأيدى متضمنة إلى أقصى حد فى الاتصال بالأشخاص ، وبالموضوعات ، وبأجسامنا . فهى الأعضاء الأولية المتدة ، وبو اسطتها نسيطر على البيئة الفيزيقية . فإذا رسمت الأذرع طويلة ، وإذا دل رسمها على القوة ، فأنها تشير إلى الطموح . وإذا كانت طويلة ضعيفة ، فأنها قد تدل على الحاجة إلى التأييد من البيئة ، دون محاولة ضبطها فعلا . وقد ملمس فى رسم الأذرعوالأيدى الكثير عن مكونات الشخصية مثل الطموح ، والئقة والكفاءة و العدوان ، وربما الشعور بالذنب فيا يتصل بالنشاط الجنسى والعلاقات مع الأشخاص . وأنجاه الطاقة متضمن فى وجهة الذراع وفى قوة امتداده . ومن المهم ملاحظة هل تبدو الذراع ملتصقة

بالجسم كا لو كانت مبنية فيه ، أم تمتد إلى الخارج ، أم هل تمتد إلى الخارج ثم تعود إلى الجسم . ويشيع استخدام الأيدى والأقدام في التعبير عن الصراع ، لأمها كأطراف ونقاط للاتصال تحمل ثقل الشعور بالذنب ، والشعور بعدم الأمن و الخوف . أما الأصابع ، فأنها تختلف في مدى تعبيرها . فقد تكون مستديرة طفلية ، كأور اقي الزهر ، غير قادرة على التناول ، أو قد تكون عدوانية بصورة بدائية ، مثل العصى ، أو قد تكون مضغوطة أو ممتدة بصورة قهرية ، أو قد يبالغ في طول أو قصر أصبع مها ، مما يعكس الشعور بالذنب لمارسة الغادة السرية . وسوف نعو د إلى مناقشة بعض هذه الدلالات في فقرات تالية .

## ١ — ٤ — التأكيد:

قد يكون التأكيد إيجابيا أو سابيا . فن صور التأكيد الإيجابي إبراز التفاصيل غير الأساسية ، مثل رسم عدد كبير من القضبان في النافذة لدرجة تبدو معها النافذة كمصفاة . وقد يأخذ التأكيد مظهر الثابرة ، وتكرار رسم تفصيل .

وقد يجد المفحوص نفسة مجبراً بصورة قهرية على تأكيد تفصيل كأن يرسم بعناية كبيرة جزءاً معينا من الجسم ، ثم يجرى عليه القلم مرات عديدة ، وقد يفعل ذلك أحيانا حتى بعد أن يكمل رسم الوحدة الكلية. وإذا كانهذا التأكيد عاما ، فإنه قد يشير إلى قاق منتشر ، أما إذا كان خاصا ، فقد يشير إلى تثبيت على شيء معين \_ فعلا أو اتجاها \_ وقد يكون هذا الشيء مما رسم فعلا ، أو مما يمثل له رمزيا.

أما التأكيد السابي ، فقد يأخذ عدة صور منها المحو الجزئى أو الكلى لتفصيل سبق رسمه ، مثل محو مدخنة سبق رسمها فى أوضاع مختافة بالنسبة السقف ، أو حذف تقصيل أساسى وخاصة إذا لم يكن المقحوص من ضعاف العقول .

## ١ - ٥ - التسلسل:

يفترض أن الأنحراف عن التسلسل المألوف فى رسم التفاصيل يشير إلى انحراف فى الشخصية. ولذلك ، بجب على الفاحص أن يسجل تسلسل التفاصيل أثناء الرسم، وهو أمر لانتبينه إذا نظرنا إلى الرسم النهائى .

وقد وجد باك أن معظم المفحوصين يتبعون في رسم المنزل إحدى خطتين، يجب النظر إلى الأنحراف عمها بعين الشك . 1 . الابتداء برسم سقف المنزل (والمدخنة) ، ثم الحائط ، ثم النوافذ والأبواب ، أو الباب والنوافذ بهذا الترتيب، ب رسم قاعدة ، ثم حائط أو أكثر ، ثم السقف (والمدخنة) ، ثم الأبواب والنوافذ . وعلى وجه العموم ، يتبع المفحوص خطة منظمة تبدأ من (اليساد) إلى (الحمين) في رسم النوافذ والأبواب (۱) . ولكن إذا رسم المفحوص الباب أولا، ثم النافذة العلوية اليسرى ، ثم النافذة السفلى المني ، ثم السقف ، وهكذا . . فان مثل هذا التساسل يدل ، على الأقل ، على أن المفحوص مرتبك ، وأن قدرته على وضع خطة وتنفيذها ضعيفة .

وقد وجد أن المفحوص الذى ينقصه الشعور بالأمن يرسم الموضوع على أجزاء أى يرسم المنفاصيل دون اعتبار للعلاقات بين بعضها والبعض الآخر ، وبينها وبين الوحدة الكاملة، أو يرسم التفاصيل على التوازى، فيرسم مثلا، نافذتين متناظرتين أو بابين وهكذا .

أما التسلسل ذو الدلالة المرضية الخفيفة ، فهو ذلك الذي ينتهي برسم الباب

أو نوافذ الدور الأرضى ، وقد يعنى ذلك . تباعد العلاقات بين الفحوص وبين غبره من الناس ، أو النزعة إلى الازواء عن العالم الواقع .

أما التسلسل الذي يرى باك أن له قطعا دلالة عضوية مرصية شديدة فهو التسلسل الذي أسماه طريقة «السطحين» في التقديم — presentation وفيها يبدأ المفحوص كما لوكان في طريقة إلى رسم منزل مألوف ذي أبعاد ثلاثة ، شم ينتهى بأن يرسم تصميا تخطيطيا ضعيفا للمنزل.

وبالنسبة للشجرة، يأخذ التسلسل عادة إحدى طريقين: الجذع أولا، ثم الفروع والأوراق أو احداها (مرسومة فعلا أو بالتضمين) ، ب - قة الشجرة أولا، ثم الفروع (بالتظايل أو بغيره) ثم الجذع، ثم قاعدة الشجرة. وفي التسلسل ذي الدلالة المرضية الخفيفة، قد يبدأ المقحوص بالاستعال الجيد التضمين، ولكنه ينتهى برسم فروع ذات بعد واحد أوبعدين بصورة عامضة ودون محو الرسم الأصلي أما التسلسل المرضى (الباثولوجي) فقد يشمل. االابتداء برسم فرعين ذي بعدين أحدها أسفل الآخر إلى (اليسار) من قمة الشجرة، ثم فروع متشابهة إلى (اليمين) ولكن دون أن تكون الفروع موصولة بعضها بالبعض الآخر، أو بالجذع في الوسط، ب - خطين رأسيين للجذع غير متصاين في القمة أو في القاعدة، ولا يالحسان النهايات القرية بهة للفروع.

أما بالنسبة « للشخص » ، فقد وجد أن الرأس يرسم أولا ، ثم ملامح الوجه (العينان ، الأنف ، النح ..) ثم الرقبة ، والجذع والذراعان(مع الأصابع أو الأيدى) ثم الرجلان والقدمان ، (أو الرجلان ثم الذراعان) .

وفى التسلسل المرضى ، يبدأ رسم « الشخص » بالقدم ، ثم ينتهى بالرأس

وملامح الوجه وقد يشير تأجيل رسم ملامح الوجه إلى نزعة إلى إنكار مستقبلات المنهات الخارجية، أو إلى رغبة في تأجيل التوحد مع الشخص إلى أطول مدة بمكنة مفتلا، يشير تأجيل رسم الأصابع أو اليدين إلى النهاية أو أو ما يقرب منها ، إلى تردد في إقامة إتصال مباشر وثيق مع البيئة ، وقد يبني هذا التردد أحيانا على الرغبة في تجنب الكشف عن الشعور بعدم الكفاءة . والمألوف عامة ، في رسم التفاصيل أن تكل ولا يرجع إليها . أما التفاصيل التي يرسم عدد متكرر منها مثل نوافذ دور معين ، فهي عادة تكمل قبل الإبتداء في رسم تفصيل معين آخر . (فيا عدا بالطبع ، رسم قضبان نافذة الشباك بعد رسمه ) .

وقد يأخذ الانحراف عن التسلسل المألوف احدى الصور التالية . ١ . ترتيب غير عادى في تقديم التفاصيل ؛ ب رجوع قهرى إلى تفصيل سبق رسمه سواء كان بمحوه أو باعادة رسمه ؛ ح . إعادة وتأكيد الرسم (أى إمرار القلم عدة مرات على حدود الخطوط المرسومة في تفصيل معين) . ويفترض أن كل هذه الصور مرضية الشكل (باثوفورمية) . ويتعين على الفاحص أن يحددما إذا كان الانحراف عن النسلسل المألوف راجعا إلى نقص أساسي في القدرة العقلية (كافي حالة ضعيف العقل) ، أو راجعا إلى تردد وتذبذب نتيجة اضطراب انفعالى ، أو تغير عضوى عثل بداية الصعوبة في التنظيم .

## ١ – ٦ – المظاهر الشهوية :

يتعين على الفاحص دائماً أن يفحص رسم الوحدات الثلاث ليكشف عن وجود تفاصيل شهوية ممثلة بصورة واقعية أو رمزية . وعادة ، يعتبر تردد المفحوص أو عدم قدرته كلية على رسم التفاصيل ذا دلالة جنسية ، ويشير إلى انحراف سيكولوجي ـ جنسي ، أو إلى تثبيت ، أو إلى عدم نضج .

وأحياناً ، تمثل النوافذ المرسومة بغير قضبان \_ شهوية فية أو شرجية أو كليهما ، كما تمثل مشاعر عدوانية . وقد تسبب المدخنة للأشخاص الذين يعانون من صراع جنسى \_ صعوبة كبيرة حين يراها المفحوص رمزاً قضيبياً . وقد حدث أن رسم مفحوص ممن يعانون من عنة مؤقتة مدخنة ضخمة جداً ، اصطنع في رسمها منتهى الحذر والعناية ، ولكنه أفسدها بأن زينها بفتحة ضخمة على شكل ماسة تخترقها ، فكان بذلك يرمز إلى حالته .

والشجرة المرسومة على مرتفع أو تل يشبه القوس، يبدو أنها تمثل تثبيتا شهو يا فياً ، تصاحبه غالباً الحاجة إلى حماية الأم. وأحياما ، قد يرسم المفحوص شجرة يبدو أنها تمثل صراحة العملية الجنسية، وتقوم فيها الأوراق مقام دائرة الشعر التي تحيط بالفتحة التناساية الأشوية ، ويقوم فيها الجذع مقام القضيب. وقد أنهى مريض سيكويائي (كان شديد الخوف من والده البديل) رسمه للشجرة بأن رسم ثلاثة فروع متجهة إلى أعلا وعلى شكل أشواك ( تختلف عما سبق أن رسمه ). وقد فسر ذلك على أنه يمثل رمزيا خوفا تحت ــ شعورى من الخصاء، وفي عدد من الحالات، قامت نساء حاملات برسم أشجار حاملة للقواكه. وقد رسم مفحوص راشد لاسوى ـ التوافق من الناحية الجنسية ، « شخصا » ذكراً عاريا دون أن يرسم الأعضاء الذكرية ، وقد قضى وقتا طويلا يزين « الشخص » المرسوم برباط عنق كبير ظلله تظليلا ثقيلا (وهو بديل قضيبي) . وغالبا ، تؤكد أكثر من غيرها ، المناطق الشهوية (مثل الفم ، الثديين ، الخ . . ) ومن المكن أن نكشف عن كثير من الانحرافات السيكولوجية \_ الجنسية ، وعن التثبيب ، وعدم النضيج عن طريق الاستفسار بعد الرسم. وعلى العموم كلما زادت صراحة التعبير عن التفاصيل الجنسية ، كما دل ذلك على احتمال أن هذا التعبير يكشف عن ( , - , )

اضطراب رئيسي في الشخصية ، وخاصة بالنسبة للأفراد ذوى الذكاء المتوسط ، أو فوق المتوسط ، وعن يعرف عنهم أن ساوكهم الاجتماعي مقبول .

### ١ - ٧ - الأتساق:

من الأمور التي تثير النشكك أن يسرف المفحوص في رسم التفاصيل في وحدتين ، بينما يقتر في رسمها في الوحدة الثالثة مثلا . ولذلك ، يتمين على الفاحص أن يحاول تحديد الاتساق النسبي في تقديم التفاصيل داخل وحدة معينة ، وبين الوحدات الثلاث .

## ٢ - النسب

يفترض أن النسب التي يعبر عنها المفحوص في رسمه المنزل، والشجرة، والشخص تكشف في حالات كثيرة عن القيم التي ينسبها المفحوص إلى الأشياء، والمواقف، والأشخاص، الخ ... والتي تتمثل في الرسوم، أو في جزء أو أجزاء منها بصورة واقعية، أو رمزية. وفي تحليل الفاحص للنسب يهتم بتحليل العلاقات النسبية التالية:

أ - الوحدة الكلية إلى الصحيفة أى العلاقة النسبية للوحدة المرسومة بصحيفة الرسم: يهتم الفاحص من حيث أنحراف الرسم عن المألوف بنوعين من استخدام مساحة صحيفة الرسم: (١) تشغل الوحدة الكلية جزءاً صغيراً جداً من المساحة (٢) تشغل الوحدة الكلية كل المساحة تقريبا ، أو قد تقطع حافة الورقة جزءاً منها . في الحالة الأولى ، يكون لدينا حد من مساحة الوحدة الكلية ، وسوف نستخدم الاصطلاح المختصر «تحديد الوحدة » للدلالة على هذا المعنى ، أى أن الوحدة الكلية تكون صغيرة جداً رغم أنها قد تكون في حد ذاتها متناسقة من الوحدة الكلية تمون صغيرة جداً رغم أنها قد تكون في حد ذاتها متناسقة من

حيث النسب؛ وفى الحالة الثانية ، يكون لدينا حد من المساحة المتروكة من صحيفة الرسم ، وسوف نستخدم الاصطلاح المختصر « تحديد الصفحة » للدلالة على هذا المعنى .

ويفسر « تحديد الوحدة » عادة بأنه يشير إلى شعور المفحوص بنقص فى الكفاءة ، أو نزعة إلى الانزواء من البيئة ( يبدو أن الكثير من الفصاميين يرمزون إلى تفاعلهم المحدود ببيئاتهم عن طريق رسم وحدات صغيرة جداً ) ، أو رغبة فى نبذ تلك الوحدة المدينة أو ما ترمز إليه فى نظر المفحوص وغالبا يكون ذلك النبذ رمزيا كأن يرمز المنزل إلى العائلة .

أما « تحديد الصفحة » فقد يفسر على أنه: (١) تعبير عن الشعور بالاحباط الشديد الذي ينتج عن البيئة المحددة ، والذي تصاحبه بصورة تعويضية مبالغة مشاعر عدوانية ورغبة في الاستجابة بالعدوان ، أو بالتخيل ، وقد يظهر محتوى الرسم نقسه أى الاستجابتين ينزع إليها المفخوص ؛ (٢) تعبير عن الشعور بالتوتر الشديد؛ (٣) تعبير عن الشعور بالعجز عن الحركة كما في حالة رسم شخص تقطع قدمه أو جزءاً من رجله أو كليهما الحافة السفلي لصحيفة الرسم .

ويتوقف التفسير إلى حد كبير على مقدار التفاصيل في الوحدة المرسومة: فالمبزل الصغير وخاصة إذا كانت تفاصيله ضئيلة ، يبدو أنه يرمز إلى نقص (أورغبة في نقص) الاتصال بالواقع ، ولكن إذا كان المبزل مرسوما رسما جيداً ، وبه العدد المناسب من التفاصيل ، فالمحتمل أنه يمثل شعوراً ينقص شديد في الكفاءة ، واعتقاداً بأن البيئة معادية ، وعلى العكس ، إذا كانت الوحدة المرسومة كبيرة الحجم، افترض وجود مشاعر قوية بالصراع مع البيئة استجاب لها المفحوص بطلب الاشباع عن طريق التعويض الزائد أو الحيال ،

ومساحة الشحرة بالنسبة إلى مساحة صحيفة الرسم يفترض أنها تمثل شعور المفحوص بمركزه في مجاله السيكولوجي . فاذا كانت الشجرة ضخمة ، يفترض أن المفحوص شديد الحساسية لملاقته مع ببئته عامة ، ولنا أن نتوقع منه استجابات عدوانية . أما إدا رسمت الشجرة صغيرة ، فقد يشير ذلك إلى شعور المفحوص بالنقص ، وعدم الكفاءة ، والرغبة في الانزواء .

ب - التفصيل إلى الكل : سوف نناقش في فقرة تالية الدلالات الكيفية للتفاصيل بما في ذلك علاقاتها النسبية . ويتعين على الفاحص أن يبحث عن الفروق النسبية الكبيرة بين حجم التفصيل وحجم الوحدة الكلية. فمثلا: رسم باب ضنيل أصغر جداً في حجمه من حجم النافذة العادية في المنزل ، قد يشير إلى تردد المفحوص في التعبير عن مشاعره الحقيقية . كما أنه إذا رسم المفحوص « شخصا » بذراعين مفتولين وطويلين جداً بصورة لا تتناسب مع « الشخص » المرسوم ، فقد يشير ذلك إلى حاجة المفحوص إلى التعويض عن طريق القوة الجسمية. وقد لوحظت بين طلاب الجامعات من ذوى الذكاء المرتفع نزعة إلى تكبير حجم الرأس بالنسبة إلى «الشخص» المرسوم مما يشير إلى تأكيد تحت ـ شعورى للأهمية التي ينسبونها إلى دور الذكاء في شئون الإنسان. وكما زاد الفرق بين حجم التفصيل وحجم الوحدة الكلية كلا زادت الدلالة الباثوفورمية. إلا أن بسض الأفراد من ذوى التوافق اللاسوى يرسمون أيضا أشخاصا ذوى رءوس كبيرة الحجم ، وهؤلاء بهتمون اهتماما كبيراً بالذكاء في حد ذاته ، أو بهتمون بالخيال كمصدر للاشباع . أما الرأس التي يصغر حجمها عن المألوف نسبيا ، فنشاهد غالبا في رسوم الوسواسيين ـ القهريين . وتفسر ماكوفر ذلك بأنه تعبير عن رغبة في انكار الضبط الذهني الذي يعوق اشباع الحوافز الجسمية ، ويفسره ياك على

أنه تعبير وسواسى عن الرغبة فى إنكار مصدر الأفكار الأليمة والشعور بالذنب. والجذع الكبير جداً فى الشجرة يشير إلى الشعور بالتحديد البيئوى ، مع نزعة إلى الاستجابة العدوانية فى الواقع أو فى الخيال ، وقد يفيد حجم ونوع الفروع فى تحديد أيهما ، أما الجذع الصغير الضئيل ، فهو يتضمن الشعور بنقص أساسى فى الكفاءة ، والجذع الذى تكون له قاعدة عريضة جداً ، ولكنه يضيق جداً على مسافة قصيرة فوق القاعدة ، يشير إلى أن البيئة الأولى المفحوص لم تكن تسم بالحرارة أو بتوفر المنهات السليمة . أما الجذع الذى يكون أضيق فى القاعدة عما هو عليه فوق ذلك ، فهو دلالة باثوفورمية قوية على كفاح يفوق طاقة المفحوص ويحتمل أن يصاحبه إنهيار فى ضبط الأنا .

ج - الجزء إلى الجزء: قد يكون لعدم التناسق النسبي بين الأجزاء دلالته الهامة . ومن ذلك أن راشدا لا سوى التوافق رسم نافذة منزل أصغر كثيرا من غيرها من النوافذ في الدور الأرضى ، وقد ذكر إجابة لسؤال أن هذه النافذة الصغيرة هي نافذة حجرة الاستقبال ، فكان بذلك يرمز إلى كراهيته لصحبة الآخرين .

وينزع ضعاف العقول من طبقة المأفون إلى رسم منازل ذات « منظور مردوج » أى إظهار الحائط الأمامي يحيط به الحائطان الجانبيان . وربما يحس المأفون \_ على الأقل جزئيا \_ أن الحائطين الجانبيين لا يمكن رؤيتهما معا ، وفي نفس الوقت ، مع الحائط الأمامي ، ولذاك ينزع إلى تقليل عرض الحائطين الجانبيين ليظهر الحائط الأمامي . أما الفصامي فإنه حين يستخدم « المنظور المردوج » ينزع إلى إبراز الحائطين الجانبيين أو إبراز تفاصيلهما ، لينتجا حائطا أماميا صغيراً نسبيا ، ويبدو أن الفصامي ينظر إلى الحائطين الجانبيين على أنهما يحميان الوسط (أو ويبدو أن الفصامي والخلني ) وهو يعبر بذلك عن نرعته القوية إلى حماية ذاته .

والمفحوص إذا رسم منزلا يطنى فيه البعد الأفقى للحائط على حساب البعد الرأسى افترض أن الماضى أو المستقبل أو كليهما يسيطران على المفحوص، وأنه عرضة للضغط البيئى، حيث أن الكثير منه يكون ـ بلغة الرسم ـ معرضا للهجوم. أما إذا طنى البعد الرأسى، أفترض أن المفحوص ينشد الإشباع فى الخيال، وأن اتصاله بالواقع أقل مما هو مرغوب فيه .

وقد رسمت فتاة مراهقة .. شديدة الاعتماد على غيرها ، وناقصة الكفاءة .. شجرة ذات فروع ضخمة غير جيدة الشكل ، بحيث ظهر الجذع قصيراً ضئيلا ، وقد فسر ذلك على أنه يشير إلى الشعور بنقص الكفاءة الذى يصاحبه كفاح شديد لمحاولة الحصول على الإشباع من البيئة . وقد عبرت مريضة مصابة بالهوس عن اتجاهها المتناقص نحو الجنس برسم « شخص » ذى عينين وفم أقرب ما يكون إلى الملامح الأنثوية ، وأنف وذقن أقرب ما يكون إلى الملامح الذكرية ، وقد ذكرت في المهاية .. ضاحكة .. أن « الشخص » مخنث .

و - الاتساف: ليس من المتوقع أن تكون العلاقات النسبية بين التفاصيل في وحدة معينة ، والتفاصيل في الوحدات الأخرى متسقة تماما ، إلا أنه رغم ذلك ، يجب على الفاحص أن يتنبه إلى الاختلافات الطاهرة وأن يحاول تفسيرها .

كما أنه من المهم جداً ملاحظة الاختلافات الظاهرة بين أحجام الوحدات المرسومة بعضها بالبعض الآخر ، فهذه دائما لها دلالتها التي تتطلب التفسير . فثلا ، قد يرسم المفحوص منزلا عادى الحجم يشغل حيزا يتراوح بين ثلث وثلثي الصحيفة ولسكنه يرسم شجرة ضئيلة ، ثم «شخصا » ضخا كبير الحجم . ومن المهم النساؤل عن سبب ذلك ، ومحاولة تفسيره .

### ٣ \_ المنظور

يفترض على وجه العموم ، أن المفحوص ـ عن طربق استخدام النظور ـ قد يكشف الكثير عما يتصل بالمجاهاته ومشاعره نحو بيئته ، وعن فهمه للعلاقات المعقدة التي يتعين عليه إقامتها مع تلك البيئة ، ومع من يعيش فيها من الناس ، وكذلك عن طرق معالجتة لتلك العلاقات .

ا - علاقات الوحدة الكلية بالصحيفة : يذكر باك أنه في تقنين الاختبار ، بدأ بافتراض أن المفحوص المتوسط الذكاء ينزع إلى تحديد الموضوعات وذلك عن طريق رسمها في وسط الصحيفة تقريبا . إلا أنه وجد من الناحية الكية أن تساوى المسافتين بين كل من جانبي الصحيفة و بين كل من الجانبين الأيمن والأيسر للوحدة المرسومة ( وهو ما سوف نسميه اصطلاحا « التباين الجانبي » ) ليس له دلالة معينة . ولكن المسافة بين كل من قمة وقاعدة الصحيفة وبين كل من قمة وقاعدة الوحدة المرسومة ( « التباين الرأسي » ) هي التي تميز بين المستويات المختلفة للذكاء كا وجد أن هذا التباين يختلف اختلافا كبيراً من وحدة إلى أخرى . فالشجرة على وجه العموم ترسم في موضع على الصحيفة يعلو بمقدار بوصة تقريبا مما يرسم عليه وجه العموم ترسم في موضع على الصحيفة يعلو بمقدار بوصة تقريبا مما يرسم عليه المنزل أو « الشخص » فيهتم الفاحص بدراسة :

أما من الناحية الكيفية ، فان الفاحص يهتم بدراسة ما يسميه باك « الأبعاد العامة » ويقصد بها . (١) موضع الوحدة المرسومة على صحيفة الرسم ، (٢)أر باع الصحيفة نفسها فيهتم الفاحص بدراسة :

(١) الوضع الرأسي للوحدة يحدد الفاحص أولا الوضع الرأسي للوحدة بالنسبة

إلى النقطة المتوسطة العادية للصحيفة . وكما زاد ارتفاع النقطة المتوسطة الوحدة المرسومة عن النقطة المتوسطة العادية للصحيفة ، كما زاد الاحمال في أن هذا الوضع يتضمن : (١) شعور المفحوص بأنه يكافح ويسعى بشدة ، وأن هدفه صعب المنال نسبياً ؛ (٢) السعى إلى تحقيق الإشباع في الخيال بدلا من الواقع ؛ (٣) نزعة المفحوص إلى العزلة ، وإلى أن يكون بعيد المنال نسبيا . وكما زاد انخفاض النقطة المتوسطة الوحدة عن النقطة المتوسطة العادية للصحيفة ، كلما زاد الاحمال في أن المفحوص : (١) لا يشعر بالأمن ولا يشعر بالكفاءة ، ويؤدى هذا الشعور إلى انقباض مزاجى ؛ أو (٢) يجد نفسه مرتبطا (أو مقيداً) بالعالم الواقع .

أما من حيث المحور الرأسي للوحدة المرسومة نفسها ، فان خط القاعدة يبدو أنه يمثل الواقع . وكلما زاد الانجاه إلى أعلا بعيداً عن خط القاعدة ، كلما زاد الاقتراب من دارة الخيال . فيفترض مثلا أن رأس الشخص مصدر للخيال ، ينها تكون قدمه على اتصال مباشر بالواقع .

(٢) الوضع الأفتى الوحدة: يدرس الفاحص بعد ذلك الوضع الأفتى الوحدة بالنسبة إلى النقطة المتوسطة العادية الصحيفة، ويفترض باك أنه كلا بعدت النقطة المتوسطة الوحدة المرسومة إلى اليسار (٤) عن النقطة المتوسطة العادية الصحيفة، كلا زاد الاحتمال في أن المفحوص ينزع إلى الساوك الاندفاعي وإلى اشباع حاجاته ودوافعه اشباعا انفعاليا صريحا ومباشراً، وأن المفحوص يهتم أكثر مايهتم بالماضي، وبذاته أساسا، وبالعكس ، كا بعدت النقطة المتوسطة الوحدة إلى الميين (٤) عن النقطة المتوسطة العادية الصحيفة، كلا زاد الاحتمال في أن يكون سلوك المفحوص متسما بالاتزان والضبط والعرم على تأجيل إشباع الحاجات والدوافع وإلى أن ينزع إلى الاشباع العقلى أكثر من أن ينزع إلى الاشباع الانفعالى، وإلى

أن يكون أكبر اهماما بالمستقبل وبمن يشاركونه في بيئته من حوله . ويرى باك أن معظم ما نسميهم بالأفراد « العاديين » ينزعون إلى أن ينشدوا الاشباع مباشرة بدلا من تأجيله ، ويفضلون الاشباع الانفعالي على العقلي ، ويضايقهم الماضي أكثر من المستقبل .

ومن المهم أيضا أن يدرس الفاحص ما إذا كان المفحوص يهتم أكثر بتأكيد تفاصيل الوحدة التي توجد إلى يسار النقطة المتوسطة للوحدة نفسها أم إلى يمينها ، وخاصة في الشجرة ، ويرى باك من الأسباب ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن موضع اليسار (؟) يتضمن أحيانا تأكيد الخصائص الأكثر أشوية في الشخصية ، وعلى العكس ، فإن موضع اليمين (؟) يتضمن تأكيد الجوانب الأكثر ذكورة في الشخصية .

ومن الواضح ، بالطبع ، أن تفسير الوضع الرأسي يجب تعديله طبقا الوضع الأفقى ، والعكس صحيح . ويكون الوضع العادى الوحدة على صحيفة الرسم بحيث تكون النقطة المتوسطة الموحدة أعلا قايلا وإلى اليسار (؟) من النقطة المتوسطة المؤضوعية لصحيفة الرسم . أى أن الخط المتوسط الرأسي « السوى » يكون إلى يسار (؟) الخط المتوسط المصحيفة بدرجة ضئيلة ، والخط المتوسط الأفقى «السوى» يكون أعلا بقليل من الخط المتوسط الأفقى الصحيفة .

ويفترض باك كل هذه الافتراضات السابقة بصرف النظر عما إذا كان المفحوص يستخدم يده اليمنئ أو اليسرى فى الرسم . وهو يرى أن معظم ما نسميهم بالأفراد « العاديين » ينزعون إلى أن ينشدوا الاشباع مباشرة بدلا من تأجيله ، ويفضلون الاشباع الانفعالى على العقلى ويضايقهم الماضى أكثر من المستقبل .

وبالنسبة لرسم «الشخص» ، وجد أنه حتى الأفراد من ذوى الذكاء المتوسط

أو الممتاز يكون رسمهم للشخص « صورة مرآة » . وقد يحدث العكس أيضا ، ولكن من وجهة النظر التفسيرية يكون المقصود هو اليسار الجغرافي للصحيفة ، وايس اليسار الحقيق « للشخص » المرسوم . أى أن المقصود هو يسار الصحيفة كا ننظر إليها . فإذا رسم مفحوص «الشخص» كما هو عليه فعلا ، كأن يرسم مفحوص متبور اليد اليسرى أيضا ، فإن هذا يكون تمثيلا مباشراً ، ويفترض في هذه الحالة أن المفحوص يعمل في مستوى عال من الكفاءة مباشراً ، ويفترض في هذه الحالة أن المفحوص يعمل في مستوى عال من الكفاءة المقاية ، وإلا لما استطاع ذلك . والنزعة إلى رسم الوحدة في منتصف الصحيفة تماما أي وضع النقطة المتوسطة في الوسط الهندسي للصحيفة ، يفسر عادة على أنه يمثل عدم شعور بالأمن ، وجود ، ويبدو أن تشابه المساحتين الجانبيتين يشعر المفحوص عدم شعور بالأمن ، وتقدر درجة ذلك الجود بحسب درجة التشابه وعدد الوحدات التي يظهر فيها .

(٣) خصائص أرباع صحيفة الرسم . ينسب باك إلى بعض أرباع صحيفة الرسم خصائص معينة . فيسمى الربع العلوى الأيسر (٩) وخاصة ركنه الأقصى من الناحية العلوية اليسرى « ربع النكوص » . إذ لاحظ أن النزعة القوية إلى رسم الوحدة في هذا الركن تسود بين الأفراد القلقين أو النكوصيين ، حتى بين الأفراد الذين تلقو تدريبا فنيا ، والذين يفترض أنهم لن يرسموا الوحدة في هذا الموضع على الاطلاق لخالفتها للأصول الفنية ، ويرسم الذهانيون في حالات الاضمحلال العقلي وحداتهم في هذا الربع غالبا . ويفترض باك أن هذا الوضع يشير إلى النزعة نحو الابتعاد عن الخبرات الجديدة والرغبة في العودة الى الماضى ، حيث أنه في الثقافة الغربية يمثل الركن العلوى الأيسر نقطة البداية في الصحيفة ، كما أنه عضاران ركن الصحيفة يشعر الفحوص بالاً من الذي نشعر به عادة في ركن الحجرة .

أما الربع السفلى الأيمن (؟) من الصحيفة فيسميه باك « الربع الشاذ » ، إذ يندر تقريبا أن توضع وحدة بأكلها في هذا الربع .

وهناك بعض علامات قد يستدل منها على درجة اتصال المفحوص بالعالم الواقع فإذا كان هذا الاتصال ضئيلا، فقد برمز إليه أحيانا عن طريق رسم منزل دون أن ترسم قاعدة للحائط، أو منزل معلق دون أن يرتكز على قاعدة في الأرض، أو منزل يتكون فقط من سقف وسود ( ويبدو أن هذا الرسم الا خير له دائما دلالة مرضية) وقد ترسم شجرة ذات جذور رفيعة جداً لا تكاد تمس الا رض أو تستند جذورها على سطح الا رض - كأصابع قدمى الطائر - دون أن تخترقها.

وعادة يرسم المنزل والشجرة والشخص في استقامة أفقية رأسية ، ويكون المنزل عادة أشد الوحدات استقامة . ويفترض أن الانجراف عن المألوف في مثل هذه الحالات يكون له دلالته الإكلينيكية ، ومن ذلك ما ذكره باك عن مريضة فصامية رسمت منزلا متهدما ، سقفه ومدخنته على الأرض بعد أن انتزعتهما عاصفة عاتية – على حد قولها – ثم رسمت شجرة قطع جذعها في منتصفه ، ولمست قتها الأرض ، وعزت ذلك أيضا إلى العاضفة . وقد عبرت بهذين الرسمين رمزيا عن شعورها بطغيان نوازع ليس في مقدورها ضبطها ، وقد يرسم المريض بالصرع شعورها بطغيان نوازع ليس في مقدورها ضبطها ، وقد يرسم المريض بالصرع « الشخص » ساقطا على الأرض في نوبة من النوبات .

وقد وجد أن الأفراد ذوى المزعات العدوانية أو السلبية ، أو كليهما ، يمزعون إلى التعبير عن مقاوستهم للايحاء بأن يرفضوا قبول الصحيفة في الوضع الذي تقدم فيه . فثلا ، قد يشعر مثل هذا الفرد بأن قبول تعليات الاختبار حرفيا علامة من علامات الضعف ، ولذلك يبدو كما لو كان مجبراً على قلب الصحيفة رغم أن ذلك قد يؤدى إلى تغيير الدلاقات النموذجية بين الأ بعاد الأ فقية والرأسية ، وقد بجعل قد يؤدى إلى تغيير الدلاقات النموذجية بين الا بعاد الا فقية والرأسية ، وقد بجعل

مهمته في الرسم أكثر صعوبة . فإذا حدث هذا القاب للصحيفة أكثر من مرة ، افترض بأنه علامة ذات شكل مرضى .

والاستخدام غير المألوف لحافة أو لحواف من الصحيفة ، يعتقد دأنما أن له دلالته و يشمل ذلك \_ على الأقل \_ أربعة احتمالات سوف نعرض لها والتفسيرات التي يبدو أن الخبرة الإكلينيكية تشير إليها :

(١) قطع حافة الصحيفة للرسم ، أى بتر جزء من الوحدة المرسومة بحافة أو أكثر من المنزل ، دل ذلك غالبا أكثر من المنزل ، دل ذلك غالبا على أن المفحوص لا يريد رسم هذه الحجرة (أو الحجرات) المعينة نظراً لارتباطات غير سارة بهذا الجزء من المنزل أو بمن يشغله عادة . أما إذا قطمت الحافة قمة الشجرة فإن ذلك يشير غالبا إلى رغبة المفحوص في أن يشبع عن طريق الخيال الحاجات التي لا يتيسر له إشباعها في عالم الواقع .

أما قطع حافة الصحيفة « للشخص » مثل بتر القدم ، أو القدمين وجزء من الرجل فيبدو أنه تعبير عن شعور المفحوص بعجزه عن التحرك في بيئته . أما قطع الصحيفة لقمة المنزل أو لرأس « الشخص » ، فيقرر باك أنه لم يشاهده بعد في أى رسم ، وهو يرى أنه من الوجهة الزمنية ، يعبر قطع حافة الصحيفة للجانب الأيسر (؟) من الوحدة المرسومة عن تثبيت على الماضي مع خوف من المستقبل . أما قطع حافه الصحيفة للجانب الأيمن (؟) من الوحدة المرسومة فيبدو تعبيراً عن الرغبة في الهروب إلى المستقبل تخلصا من الماضي .

(٢) اقتراب الرسم من قمة الصحيفة ، أى أن جزءا أو أجزاء من الوحدة المرسومة تقترب من الحافة العلوية للصحيفة دون أن تتجاوزها . ويبدو أن ذلك يشير إلى تثبيت على التفكير والخيال كمصدر من مصادر الاشباع .

- (٣) اقتراب الرسم من جانب الصحيفة ، وفيه ينتهى جزء أو أجزاء من الوحدة المرسومة قريبا من جانب الصحيفة دون أن تتجاوزها . وبالنسبة للمنزل ، يشير ذلك على مايبدو إلى عدم شعور بالأمن ، وقد يكون ذلك بصفة عامة أو يكون له معنى خاص بر نبط باستخدام الحجرة أو من يشفاعا عادة ، أو بكون له معنى زمي (اليسار (؟) للماضى ، واليمين (؟) للمستقبل) . وبالنسبة للشجرة ، يتضمن اقترابها من جانب الصحيفة تحديدا للمساحة وحساسية زائدة تشير إلى نزعة للاستجابة العدوانية قد تسكون مقموعة أو غير مقموعة . أما بالنسبة (للشخص) فان اقتراب الرسم من جانب الصحيفة ، يبدو أنه يشير إلى عدم الشعور بالأمن بصفة عامة ، وأحيانا بصفة زمنية خاصة .
- (2) اقتراب الرسم من الحافة السفلي للصحيفة أو استخدام هذه الحافة قاعدة للوحدة المرسومة. يبدو أنه يشير إلى عدم شعور بالأمن بصفة عامة ، والقباض مزاجي . إلا أن الدلالة على وجود الانقباض تستمد من نوع الخط والتفصيل فالأفراد الذين يعانون من الانقباض الشديد لا يرسمون تفاصيل كثيرة ، وهم غالبا لا يرسمون وحدات كاملة ، كا أنهم عادة يستخدمون خطوطا خفيفة جداً . أى أن موضع الوحدة في أسفل الصحيفة وحده لا يكفى كدلالة على وجود انقباض حقيق . وفي بعض الدلالات عن طريق سؤال المفحوص . فاذا قطعت الحافة العليا للصحيفة الشجرة مثلا وجب سؤال المفحوص عن المدى الذي تمتد إليه الشجرة بعد حافة الصحيفة . وليس من النادر أن يذكر المفحوص مسافة كبيرة تصل حتى ١١ بوصة بعد الصحيفة . وفي هذا دلاله على النزعة إلى الحصول على الاشباع عن طريق الخيال . وهو أمر يكون التعبير عنه في الشجرة أسهل مما يكون عليه في المنزل أو في الشخص حيث أن يبدو الشجرة التي تقطع الصحيفة حافتها لا تبدو مشوهة بالقدر الذي يمكن أن يبدو

عليه الشخص أو المنزل. وإذا رسم المفحوص شجرة قايلة الارتفاع، ولكن عرض الجذع يطبع فى الذهن بوضوح الفكرة بأن الشجرة كانت أطول من ذلك بكثير، كان من المهم التأكد من المفحوص عن الطول الذى يظن أن الشجرة كانت عليه، لأنها قد تتعدى حافة الصحيفة، وكونها الآن مقطوعة قايلا عن الحافة قد يشير إلى صدمة حادة فى الماضى .

(ب) - العلاقة بين الوحدة الكلية المرسومة والناظر: وتبحث هذه العلاقة من ثلاثة جوانب:

(۱) العلاقة المسكانية الظاهرة بين الذخر والوحدة المرسومة: فثلا. قد يقدم المنزل كما لو كان الناظر إليه طائراً يطير فوق المنزل كما لو كان الناظر إليه طائراً يطير فوق المنزل. ويفسر مثل هذا المتقديم عادة على أنه يمثل نبذاً المنزل المرسوم؛ أو نبذا من المفحوص المنزعة العامة نوعا ما إلى تمجيد مفهوم « المنزل »، وقد قام باك بدراسة الرسوم التي قام بإعدادها عدد من طلية الطب، فوجد أن معظم المنازل تقريبا قد رسمت كما لو كانت تحت مستوى الناظر، وهو يرى تفسيراً لذلك، أن طلبة الطب في مجموعهم ، يعتبرون أنفسهم نظراً لتدريبهم العلمي فوق الروابط طلبة الطب في مجموعهم ، يعتبرون أنفسهم نظراً لتدريبهم العلمي فوق الروابط الانفعالية المنزلية المقيدة لهم ، والشجرة التي ترسم تحت مستوى الناظر يبدو أنها ترمز دايما إلى الشعور بالانقباض أو بالهزيمة ، أما « الشخص » فإنه يندر رسمه تحت مستوى الناظر، ولذلك فإن تقديمه بهذه الصورة يجب اعتباره مرضي الشكل.

وعلى العكس من ذلك ، رسم الوحدات فوق مستوى الناظر ، أى كا لو كانت تنظر إليها دودة تزحف على الأرض . فيعبر رسم المنزل بهذه الصورة ، عادة ، عن شعور المفحوص بأنه منبوذ من منزله ، أو عن شعوره بأنه يكافح في سعور منزل أو موقف عائلي ليس من المحتمل الوصول إلى تحقيقه ، أو عن رغبة

فى الأنزواء ، وإقامة اتصالات محدودة فقط بغيره من الناس . ويذكر باك أن أرملة صغيرة السن ، ترملت حديثا ، رسمت منزلا أحاطته بسور يعناية شديدة ، وبدا للناظر كما لو كان فوق مستواه وتحته فى نفس الوقت . وقد عبرت بذلك فى وقت واحد عن شعورها بالانقبض وتشوقها إلى إعادة بناء الموقف العائلي الذى معدت فيه (فوق مستوى الناظر) ، ومحاولتها الإقلال من قيمة ذلك الذى لم يكن ميسوراً الحصول عليه على الأقل فى تلك الحظة (تحت مستوى الناظر) .

والشجرة التى ترسم كما لوكانت جزئياً فوق تل ، يبدو أنها تعبر عن مشاعر الكفاح أو الحاجة إلى الوقاية والأمن (وهى تتحقق جزئياً عن طريق جانب التل ). أما الشجرة التى ترسم وحدها على قمة تل ، فليس من الضرورى أن تشير دائماً إلى الشعور بالتفوق ، بل قد تمثل ، على العكس من ذلك ، الشعور بالمزلة ، والذى يصاحبه كفاح فى سبيل الاستقلال ، حيث أن مثل هذه الشجرة تكون مكشوفة ومعرضة للهجوم . والشجرة المرسومة فى منخفض \_ كما يستدل على ذلك من خط الأرض \_ تدل على الشعور بالنقص والانقباض .

(٢) المسافة الظاهرة بين الناظر والوحدة المرسومة: قد يعبر المفحوص عن تلك المسافة إما برسم وحدات صغيرة جداً في الحجم، أو عن طريق مقدار التفاصيل الموضوعة بين الناظر والوحدة المرسومة. فثلا، رسم مدمن مزمن للكحول، عشة صغيرة ولسكنه لم يقنع بذلك، بل وجد نفسه مدفوعاً إلى رسم عدد من الأشجار بجوارها، ثم رسم نهراً كبيراً، ثم طريقاً من المنزل حتى الناظر، وقد كان ذلك تعبيراً واضحا عن رغبته القوية في الانزواء بعيداً بقدر المستطاع عن الجمتع، والعيش حيث يستطيع أن يفعل ما يريد دون خوف من نقد.

(٣) أوضاع الوحدة : قد يرسم المنزل ، مثلا ، بحيث يكون حائطه الجانبي مواجها الناظر . وفي تلك الحالة لا يتطاب الأمر رسم باب . وكذلك ، قد يرسم

« الشخص » فى پروفيل مطلق (يظهر فيه جانب واحد فقط بذراع واحد ، ورجل واحدة ، دون أن يكون هناك أقل إيحاء بوجود جانب آخر) . وقد يرسم « الشخص » وظهره نحو الناظر . كل هذه الأوضاع تقسر عموما على أنها تدل على تردد واضح من جانب المفحوص فى مواجهة بيئته مواجهة مبلشرة ، ورغبة فى الانزواء ، وإخفاء حقيقة نفسه ، وإفامة الاتصال بالبيئة على الأساس الذى يرتضيه هو .

والشجرة المرسومة فى وضع پروفيلى (كا يستدل عليه من إجابة المفحوص عن السؤال » لوكان ده شخص بدلا من الشجرة ، يبقى إيه اتجاه الشخص ؟ » له نفس المعنى الظاهر للمنزل المرسوم فى وضع بروفيلى . والشجرة التى يذكر أن ظهرها نحو الناظر ترمز إلى شعور المفحوص بالنبذ الشديد من الشخص الذى عثله الشحرة .

ورسم « الشخص » وظهر الرأس نحو الناظر يبدو أنه علامة مرضية واضحة على الانزواء من نوع فصام البارانويا . ورسم الرأس بحيث تبدو بعيدة عن الناظر يتضمن انزواء ، ولكن بدرجة أقل في الدلالة الباثولوجية عما لو رسمت الرأس وظهرها نحو الناظر .

ورسم الشخص بحيث يتجه وجهه وجهات عديدة ، انحراف واضح في طريقة العرض . وقد حدث أن رسم طالب جامعي ــ فاشل في دراسته ويعاني من صراعات متعدة ــ « شخصا » يتجه رأسه إلى اليسار ، وتبرز من عنقه تفاحة آدم تتجه إلى الحين ، وكتفاه إلى اليسار ، ويتجه الجزء السفلي من الجذع إلى الهين ، والركبتان إلى اليسار ، والقدمان إلى الهين . . كل هذه ، ولا شك ، تعبر عن التناقض والعجز .

ويرسم الفرد الأيمن « الشخص » عادة في وضع برونيلي يتجه إلى يسار

الصحيفة . أما الفرد الأعسر ( الأشول ) فيرسم « الشخص » عادة في وضع بروفيلي يتجه إلى يمين الصحيفة، والأعسر برسم عادة منزلا يظهر حائطه الرئيسي وحائطه الجانبي الأيمن . أما ( الأيمن ) ، فيرسم العكس . فإذا رسم المفحوص وضعا حانبيا للمنزل أو « الشخص » عكس ما نتوقع منه منطقيا ، فإن لنا أن نعتبر ذلك سلوكا انحرافيا ، ومع ذلك فهو يقبل على عمل شديد الصعوبة بالنسبة له . وقد يفسر ذلك على أنه يمثل تعبيراً عن نوازع عدوانية يحاول المفحوص \_ رغم ذلك \_ قعها أو إعلاءها . أي أن عكس البروفيلات العادية يعتقد أنه يمثل محاولة شعورية قوية من جانب المفحوص لأن يكون مقبولا اجماعيا .

وتعتقد الدكتورة ماكوفرأن رسم «الشخص» في وضع بروفيلي يرمز دائما إلى رغبة المفحوص في الهروب. ولا يتفق الدكتور باك معها تماما في ذلك، حيث أن الوضع البروفيلي في رسم « الشخص » هو الذي يفضله معظم الافراد من ذوى لذكاء فوق المتوسط إلى ممتاز ، ومن الصعب القول بأن معظم الأفراد الأذكياء يرغبون في الهروب ، ولذلك فهو يرجع القول بأن معظم الأفراد الأذكياء ينزعون إلى نوع من الساوك المحافظ المدروس في علاقاتهم الاجماعية .

أما الوضع البروفيلي المطلق الذي تظهر فيه ذراع واحد فقط ، ورجلواحدة ، فهو باثوفوري ، ويدل بقوة على استجابة من نوع البارانوايا .

وعلى العكس من أوضاع التجنب السابقة نجد رسوماً لا توحى إطلاقا بوضع پروفيلى . فمن المكن مثلا ، رسم شجرة يبدو أنها تواجه الناظر بصورة مباشرة ، وذلك برسم فروع ذات بعد واحد أو ذات بعدين تمتد جانبياً فقط ولا تغطى الجذع إطلاقاً . فاذا رسمت كل الوحدات الثلاثة بهذه الصورة ، فائه قد يفترض أن المفحوص يتسم بالصلابة والحمود ، وقد يكون عزم المفحوص على مواجهة كل شيء مواجهة مراشرة ، رد فعل ضد عدم الشعور بالأمن .

وقد يكون من المفيد محاولة تقدير « البؤرة الزمنية » أى الأدوار النسبية التي يلعمها الماضى والمستقبل السيكولوجيان في المجال السيكولوجي للمفحوص، وذلك عن طريق دراسة وضع الوحدة المرسومة في الصحيفة. فمثلا ، قد يرسم جذع الشجرة منحنياً بوضوح نحو اليسار (؟) قرب قاعدته ، ويقابل ذلك انحناء نحو اليين (؟) قرب القمة. وقد يشير ذلك إلى نزعة المفحوص (في عمر مبكر) إلى النكوص ، ونزعته (في عمر متأخر) إلى التعويض الزائد عن طريق التبيت على المستقبل. وعلى العموم ، فإن التمييز الزمني الذي سبق ذكره في تسلسل التفاصيل، وفي كمية التفاصيل ، يبدو أنه أكبر دلالة من التحايل على الأساس السابق.

ويذكر باك ، أنه في رسم الشهجرة ( ويحتمل أن يكون في رسم المنزل أيضاً) ، تمثل المساحة على يسار (؟) الصحيفة السيطرة الانفعالية ، وعلى يميما (؟) السيطرة العقلية . ويفترض أن التفكير في المستقبل يتطلب بالمضرورة استخدام القدرة العقلية أساساً ، وأنعناصر الماضي التي تنزع إلى السيطرة على المجال السيكولوجي ، انفعالية أساساً ، ومع ذلك ، لا يفترض وجود حد قاطع بين الاثنين . ويفترض باك فرضاً مؤقتاً يتعين التحقق منه تجريبيا ، وهو أن السيطرة النسبية للمقل أو للماطفة في الشخصية ، قد تقدر جزئياً عن طريق استخدام المفحوص المساحة على يمين (؟) الصحيفة أو على يسارها (؟) في رسم الشجرة .

(ج) التقصيل إلى الوحدة الكلية المرسومة : يشمل الانحراف في هذه الناحية : (١) فشل المفحوص في رسم الأجزاء في علاقاتها المكانية المألوفة بالنسبة

للوحدة الكلية ، ومن أمثلة ذلك : رسم منزل به زوج من السلالم يؤدى إلى حائط مقفل ( إشارة إلى أن المفحوص مغلق على نفسه ) ، شجرة قام برسمها مصاب باضمحلال عضوى متقدم ورسم فيها فرع واحد فتط ـ من عدة فروع ـ متصلا بالجذع ؛ ورسم مريضة بالملا يخوليا لأنثى ويداها في وضع دفاعي \_حوضى ، ورجلاها متقاطعتان ( رمزاً إلى الدفاع ضد الاتصال الجنسي ) ، (٢) الشفافية \_ أى إنكار المفحوص للواقع عن طريق السماح باظهار شيء خلال شيء آخر يخفيه عادة \_ ومن أمثلة ذلك : ظهور ذراع خلال كم ، ظهور أثاث داخل المنزل ، لا خلال باب أو نافذة ، بل خلال حائط عن طريق ما يسمى « شفافية الحائط » . ويمكن التحقق جزئياً من الدلالة المرضية للشفافية عن طريق عدد حالات الشفافية ، ومقدارها . وحيث أن الشفافية تتضمن نقصاً واضحاً في القدرة على النقد ، فأنه يفترض ، في حالة الأفراد من غير ضعاف العقول ، أنها تشير إلى درجة الاضطراب فىالشخصية المامة نتيجة عوامل انفعالية أو عضوية . أما في حالة ضعيف العقل ، فمن الواضح أن « شفافية الحائط » تنتج عن نقص في قدرته الناقدة . ويكون التفاصيل التي ترى داخل المنزل في مثل هذه الحالات ، نفس المنى التفسيري الذي تفسر على أساسه التفاصيل غير المطلوبة التي يرسمها ، خارج للنزل ، الأفراد من مستوى أعلى في الذكاء، وعن يشعرون بحاجة قهرية إلى تحديد الموقف تحديداً كاملا بقدر الإمكان وعلى ذلك ، فأنه حين يرسم ضعيف العقل التفاصيل الداخلية بدلًا من الخارجية ، يبدو أنه يشير بذلك إلى شعوره بعدم الكفاءة في المواقف التي لا يجد فيها تأييداً أو وقاية كاملتين .

(ع) التفصيل إلى التفصيل : يهتم الفاخص بدارسة الملاقات التي تقدم في صور غير مألوفة بين تفصيلين معينين من وحدة معينة . فقد ترسم الشجرة

بحيث تبدوكا لو كانت شجرتين لا واحدة ، فلا تقفل فاعدة الجذع ، كما أن الفروع ذات البعد الواحد أو البعدين لا تتصل فعلا برغم أنها قد تتقاطع . وهذه علامات تشير إلى وجود صراع داخلي قوى ، وتسمى مثل هذه الشجرة أحيانا « الشجرة الفصامية » لدلالتها على الفصام أحياناً .

وقد يرسم « الشخص » بحيث يبدو الجسم معلقاً فوق الرجلين ، وذلك بأن يكون الحط الحارجي للجذع متصلا بالخط الخارجي للرجل ، ولكنه لا يكون متصلا بالخط الداخلي ، أو بأى شكل آخر لا يكون الشكل المألوف لمنطقة الحوض ، ويذكر باك أنه لم بجد فرداً واحداً عجز عن إكال رسم منطقة الحوض من غير الأشخاص الذين يعانون من صراع جنسي حاد ، وقد كانوا في معظم الحالات من ذوى الانجاهات الجنسية المثلية .

وقد يرسم « الشخص » وقدماه ورجلاه فى وضع يبدو معه كما لوكان يجرى فى اتجاهين متضادين فى نفس الوقت . وقد يفسر ذلك على أنه يدل على إحباط شديد ورغبه قوية فى التخلى عن موقف لا يحد فيه إشباعا على الإطلاق .

(ه) المظاهر الشهوية: تبدو المظاهر الشهوية فى معظم الحالات فى صورة تفاصيل صريحة أو رمزية، مثل رسم امرأة فى صورة توحى بقوة بالدعوة إلى الاتصال الجنسى، أو بإبراز الأعضاء الجنسية.

وقد حدث أن رسم مريض سيكوبائى الشجرة بحيث بدت كشخص جالس، وبرزت فى الرسم أجزاء توحى بالأعضاء الجنسية . وقد ذكر المريض فى إجابته عن الأسئلة أن الشجرة قد ذكرته بذكر معين ، ولفت نظر الفاحص إلى الخصائص التشريحية السابقة .

وقد ترسم امرأة مطبقة يديها كما لوكانت تحرس بها المنطقة الحوضية ، ولا شك أن لذلك دلالته على الانشعال بالمسائل الجنسية .

#### و - الحركة :

يمكن للمفحوص أن يعبر بالرسم عن الحركة الصريحة فقط للمنزل ، والشجرة ، والشخص . إلا أن تواتر هذا التعبير يكون بالنرتيب العكسى لأسباب واضحة . فإذا رسم المفحوص المنزل في صورة متحركة ، تعتبر هذه الحركة علامة باثوفورمية ، ويغلبأن تكون باثولوجية ، إذ أن مثل هذه الحركة تكون أمراً خطيراً ، كما في حالة السقوط أو الانهيار .

وحركة الشجرة ، كا يعبر عنها بالرسم ، لا توجد إلا فى صورة عنيفة ، حيث أنه يلزم اللايحاء بتلك الحركة ظاهرة طبيعية قوية ، أو قوة إنسانية مدمرة . وقد حدث أن رسم مريض سيكوياتى (كان توافقه الجنسى فى الزواج لاسويا) شجرة تميل بشدة نحو اليمين ، وتكاد تلمس فروعها السفلى الأرض . وقد فسر دلك على أنه قد يمثل : (١) شعوره بقوى البيئة الطاغية ، (٢) محاولاته القوية المحافظة على الاتصال السوى بالمستوى الواقعى إبقاء على تكامل شخصيته .

وحركة « الشخص » التى يستدل عليها من الرسم فقط ، بعكس الشجرة ، والمنزل ، لا يتحتم أن تكون علامة باثو فورمية ، أو باثولوجية . بل على العكس ، يمكن أن تكون تعبيراً عن شعور المفحوص بالتوافق المشبع . ويتضح هذا الشعور عادة من نوع الحركة ( اللعب ، العمل ، القتال ، الخ . . ) وقد قدم مريض بالبارانويا نفسه إلى الفخص لأنه كان يشعر بأنه في حاجة إلى الالتحاق بالمستشفي وعندما أعطى الاختبار ، رسم « شخصا » يلعب كرة السلة ، وعلى وشك أن يقذف بالكرة إلى الهدف ، ولكن ظهر « الشخص » كاد يكون موجها أن يقذف بالكرة إلى الهدف ، ولكن ظهر « الشخص » كاد يكون موجها كلية نحو الناظر ، مع إيحاء قوى بأن « الشخص » كان يلعب وحده . وبعد

أسبوعين ، رهتم نفس المريض مصارعا متصلبا ، عريض الكتفين ، وظهره موجه أحو الناظر ، وبعد فترة قصيرة التحق بالمستشفى بصورة دائمة .

والمرضى بالصرع يرسمون الشخص عادة فى حالة نوبة صرع صربحة . وقد رسم مريض بفصام البارانويا شخصين : أحدها واققاً ، والآخر منبطحاً على وجهه ، وذكر أن الأول قد قتل الثانى بالرصاص . وقد حدث أيضاً أن رسم طفل لاسوى التوافق أمه طريحة الفراش ، وذكر أنها مريضة .

وعلى العموم تفسر الحركة على أساس صفاتها : هل هى هادئة أم عنيفة ؟ إرادية أم قهرية ؟ سارة أم غير سارة ؟ الخ ..

#### ( ٤ ) الزمن :

من المعتقد أن تقدير الزمن الذي يستغرقه المفحوص في الرسم، ونوع استخدام هذا الزمن ، سواء في مرحلة الرسم أو في مرحلة الأسئلة ـ بعد ـ الرسم، عملن أن يمد الفاحص بمعلومات عن دلالة الوحدات المرسومة وأجزائها بالنسبة للمفحوص.

الزمن الكلى بالنسبة إلى جودة الرسم: يستغرق المفحوص المادى
 و رسم جيع الوحدات الثلاثة زمناً يزيد عن دقيقة ين ولا يزيد عن ثلاثين دقيقة ،
 و يتراوح الزمن للعتاد لرسم المنزل ، مثلا ، من دقيقة إلى سبع دقائق .

وقد وجد أن المريض بالهوس، أو بالفصام قد يستغرق أقل من دقيقتين فى رسم كل الوحدات الثلاث. إلا أن قضاء ثلاثين دقيقة أو أكثر فى رسم الوحدات الثلات لن يكون باثوفورميا إذا كان الرسم فى مستوى ممتاز يبرر استغراق هذا الوقت. وقد يزيد الوقت المستفرق نتيجة للتفصيل الزائد، ولسكن إذا لم يكن هذا

التقصيل وسواسياً ، فقد لا يكون باتوفورميا . وكلا زاد مقدار التقاصيل عن المتوسط ، وخاصة إذا لم يكن مرتبطا بالوحدة المرسومة ، كلا زادت الدلالة على شدة حاجة المفحوص إلى تحديد بيئته ، وكلا زادت الدلالة ـ تبعا لذلك ـ على عدم شعوره بالأمن .

ب - العلاقة بين الوحدة الكلية المرسومة والجودة: ربما كانت هذه العلاقة أكثر أهية من الزمن الكلي المستغرق، ويقصد بها الزمن المستغرق في رسم الوحدة المفردة، لا الوحدات الثلاث مجتمعة. ويسرى على هذه العلاقة أيضاً نفس الحكم الوارد في الفقرة السابقة، وهو، هل تبرر التفاصيل، وطريقة عرضها، الزمن المستغرق؟ فقد يستغرق المفحوص زمنا كبيراً في رسم الشخص مثلا، لأنه استخدم الممحاة، وأعاد الرسم عدة مرات، ومع ذلك، فإن هذا السلوك تختلف دلالته عما لو استغرق أيضاً زمنا كبيراً في رسم كثير من التفاصيل في سهولة وبدون عناء.

ومن الصعب ، عادة ، على الاكلينيكي المبتدى ، في تصحيح الاختبار ، أن يتخلص من النزعة إلى الحكم على الرسم من الناحية الجمالية أو الفنية . وقد يبدو الرسم للعين غير المدربة كما لو كان رسما قام به ضعيف عقل ، ولكن قد يسفر التصحيح عن نسب ذكاء متوسطة . ولذلك ، فإنه من المفيد دائما، تذكر أن نظام التصحيح الكمي لم يقصد به أي قياس للناحية الفنية أو الجمالية .

حد - الزمن الأول: ويتراوح بالنسبة للمنزل من ١٠ إلى ١٥ ثانية غاذة ، وتشير الدلائل إلى أن « الشواذ » فقط يتطلبون فترة من الزمن يهيأون فيها للعمل قبل أن يبدأوا الرسم فعلا. ويعتبر التأخر فى الابتداء فعلا بالرسم ، باثوفورميا، إذا زاد عن ٣٠ دقيقة بعد الانتهاء من ذكر التعليات فى كل وحدة . ويشير مثل

هـذا التأخير إلى وجود صراع ، يحتاج المفحوص معه إلى بعض الوقت لتنظيم دفاعاته ، ومن واجب الفاحص أن يحاول دائما تحديد العوامل التي أدت إلى الصراع ، وذلك بالتساؤل الحذر في مرحلة الأسئلة ـ بعد ـ الرسم .

و — الانقطاع عن الرسم أثناء رسم الوحدة: إذا انقطع المفحوص ، فعلا ، عن الرسم ، بعد ابتدائه فيه فى أى وقت ، ولفترة تزيد على خمس ثوان ، فإن ذلك قد يشير إلى وجود صراع يتصل بالجزء المعين الذى رسمه المفحوص ، أو الذى انتهى من رسمه ، أو الذى يوشك أن يرسمه . فثلا ، نجد ، عادة ، أن الأفراد المتوافقين توافقا لاسويا ينقطعون عن الرسم فترة طويلة حين يصلون فى رسم «الشخص» إلى الخصر ، وذلك قبل أن يستجمعوا قواهم لرسم منطقة الحوض، أى منطقة الصراع .

ه - فترات الصمت أثناء التعليقات: يجب ملاحظة فترات الصمت التلقائية من جانب المفحوص أثناء استجوابه، أى الفترة بين وقف التعليق واستثنافه. وكلما زادت هذه الفترة ، كلما زادت دلالتها الباتوفورمية. ومن الواجب دائما التساؤل عن مثل هذه الفترات ومتابعتها.

و — الاتساق: لنا أن نتوقع قدراً معقولا من الاتساق في الزمن الذي يستغرقه المفحوص في رسم الوحدات الثلاث، ولكن بجب أن ندخل في اعتبارنا أن المفحوص ستغرق عادة في رسم كل من المنزل والشخص زمناً أطول بما يستغرقه في رسم الشجرة، حيث أن الأخيرة يسهل رسمها بالتضمين، وحيث يقل فيها عدد التفاصيل عنه في كل من المنزل والشخص ( إلا إذا أصر المفحوص على أن يرسم بدقة كل ورقة من الأوراق ذات البعدين)، ومن المهم النظر إلى أي زيادة في الأزمان المستغرقة، على أنها تمثل مشاعر شخصية قوية إيجابية أو سلبية نحو الوحدة المرسومة، أو جزء منها، أو نحو المفهوم الذي ترمز إليه الوحدة أو جزء

منها . ويبدو أن أى نقص ملحوظ فى الزمن المستغرق يدل على نبذ للرسم ، ونبدُ للموضوع ، أو للفكرة ، أو للموقف الذى ترمز إليه الوحدة بالنسبة للمفحوص .

### (٥) \_ فوع الخط:

1. الضبط الحركى: لا يجد الشخص العادى صعوبة فى رسم الخطوط المستقيمة أو الأركان التى يجب أن تكون محددة بدقة . أو الخطوط المنحنية التى يجب أن يظهر فى رسمها الضبط وسهولة الحركة . ويشير الخلل فى الضبط الحركى — كا يستدل عليه من الانحراف عن الأوصاف السابقة \_ إلى توافق لا سوى ، أو إلى اضطراب فى الجهاز العصبى المركزى وتقاس درجة الاضطراب العضوى أو الوظيف قياسا جزئيا بدرجة هذا الانحراف . الاأنه لا يجب أن نتوقع من الأفراد الذين قضوا جزءا كبيرا من حياتهم فى الأعمال اليدوية الثقيلة \_ القدرة على تناول أداة دقيقة كالقلم بنفس السهولة التى يتناولها به غيرهم ممن اكتسبوا هذا النوع من الخبرة ولا يجب أن ننسب عدم القدرة على الرسم الدقيق \_ إذا نشأت عن نوع مهنة المقحوص \_ إلى مرض عضوى عصى .

و يتوقف تمييز نوع الاضطراب العضوى أو الوظيني على عوامل أخرى غير الضبط الحركي .

ب. القوة: تقيم الخطوط السوداء الثقيلة التي يرسمها مفحوص لا يعانى من اضطراب في الجهاز العصبي المركزي في ضوء الاستخدامين العام والخاص لتلك. الخطوط، فمثلا:

- (١)يفترض وجود توتر عام إذا استخدمت الخطوط الثقيلة في رسم كل الوحدة
- (٢) أما إذا استخدمت هذه الخطوط الثقيلة في رسم تفصيل معين داخل

الوحدة ، فأنه يقترض . (١) وجود تبيت على الشيء المرسوم ( فينظر مثلا إلى يد « الشخص » كمصدر من مصادر الشعور بالذنب ) ، أو (ب) عدوان ، ظاهر أوغير ظاهر ، موجه ضد الجزء المرسوم ، أو مايرمز له هذا الجزء .

- (٣) إذ كانت الخطوط الثقيلة هى الخطوط المحيطية فى المنزل، والشجرة والشخص ولم تكن بقية الخطوط داخل هذه الوحدات ثقيلة مثلها ، فقد يدل ذلك على أن الشخص يكافح بشدة للاحتفاظ باتزان شخصيته .
- (٤) إذا كونت الخطوط الثقيلة الحوائط الجانبية للمنزل، أو جذع الشجرة، فقد يشير ذلك إلى كفاح المفحوص للابقاء على إتصاله بعالم الواقع، ومقاومة النزعة إلى الحصول على الاشباع في الخيال؛
- (ه) يفسر خط الأرض الثقيل جدا ، على أنه يمثل عادة مشاعر القلق التي تنشأ عن العلاقات في مستوى الواقع ؛
- (٦) يدل استخدام الخطوط الثقيلة في رسم سقف المنزل فقط (إذا اعتبرنا المنزل صورة للذات ) على الاهمام بالخيال كمصدر للاشباع تصاحبه مشاعر القلق.

أما إذا استخدمت في رسم كل الوحدات الثلاثة خطوط خفيفة جدا، فقد يدل ذلك على شعور عام بنقص الكفاءة يصاحبه عدم قدرة على أتخاذ القرارات، وخوف من الهزيمة. فاذا زادت الخطوط في خفتها بالتدريج من المنزل إلى الشجرة إلى الشخص، فقد يدل ذلك على قلق عام أو انقباض أو على كليهها.

أما إذا استخدمت الخطوط الخفيفة في رسم تفاصيل خاصة معينة من الوحدة الكلية ، فقد تكون تعييرا عن تردد واضح من جانب المفحوص في التعبير عن ذلك التفصيل (أو ما تمثله ) في الواقع أو رمزيا

وقد نجد فی رسوم أفراد غیر مصابین بمرض عضوی ، علامات عضویة ،مثل الخطوط الثقیلة التی ترسم بقوة كبیره ، والتی قد پرسمها مصابون بمرض عضوی ، أو أفراد یعانون من تو تر عصبی شدید . ولكن من النادر أن نجد عصابیا پرسم الخط المتعرج الذی پرسمه المصاب بمرض عضوی .

(ح) النوع . هل الخطوط المستخدمة فى الرسم مستمرة أم متقطعة ؟ مستقيمة دائما أو غالبا ، أم منحنية دائما أو غالبا ؟ يبدو أن المثارة على استخدام خطوط متقطعة يشير \_ فى أحسن الحالات \_ إلى الحاجة إلى الدقة المتناهية ويكون \_ فى أسوأ الحالات \_ علامة باثو فورمية . أما الخط الصلب المستقيم، فهو يعبر غالبا عن الصلابة الداخلية . ويكون الخط المنحنى عادة علامة طيبة رغم أنه قد يشير أيضا إلى كراهية للمألوف ، أو إلى تحديد أو إلى كليها . وعلى العموم تتضمن الخطوط المضبوطة المحددة المرسومة بسهولة ، توافقا جيدا .

و يلاحظ أن الأفراد الذين تلقوا تدريبا فنيا يبدأون أحيانا برسم خطوط باهته يستخدمونها كخطوط مرشدة بمحونها يعد ذلك . وبالطبع ، ليست لهذا الساولة دلالة باثوفورمية . إلا أن الخط الذي يكون مكسرا متقطعا في الأصل ، ثم يبدو متصلا فقط بعد عدة توصيلات ، وبعد تدعيم متكرر يكون له دلالة باثوفورمية .

(ع) الاتساق تستخدم عادة فى رسم المنزل الخطوط المستقيمة ؛ وفى رسم الشخص يغلب أن تستخدم الخطوط المنحنية ؛ أما الشجرة فتستخدم فى رسمها خطوط من النوعين . ويبدو أن الامحراف عن استخدام النوع المألوف من الخطوط بالنسبة لوحدة معينة علامة باتوفورمية .

## (٦) الإنجاه الناقد:

يقصد بالانجاه الناقد ، اتجاه المفحوص إلى نقد عمله ، ومحاولة أنخاذ إجراء ما

تنيجة لهذا الاتجاه . ولما كانت قدرة الفرد على النظر إلى عمله نظرة موضوعية ، ونقده ، والإفادة من ذلك النقد ، من أولى الوظائف العقلية التى تتأثر بالانفعالية القوية ، أو بعمليات الاضمحلال العضوى ، أو بكليهما ، لذلك كان من المفيد تحليل أخطاء المفحوص فى رسمه للمنزل ، والشجرة ، والشخص بقصد تحديد أى الخطوات العلاجية قد اتخذها ، ومدى نجاحه فها .

ا. النقد اللفظى . أى النقد الذى يعبرعنه شفهياً ، ومن أمثلته . (١) التعليق التلقائي الذى يستنكر فيه المفحوص العمل الذى يكلف به على أساس أنه غيرعادل ، (٢) محاولة المفحوص الاعتذار عما يعتبره نقصاً في قدرته ، كان يقول مثلا : أنه لم يتعلم الرسم في المدرسة ، أو أن يده قد تصلبت بحكم السن ، أو ما يقابل ذلك من تعليقات ، (٣) قول المفحوص مثلا « النسب في الرسم مس مضبوطة » أو « أنا متنرفز شوية ، الخطوط معووجة » وهذا النوع الثالث من النقد هو الذي يكشف عن قدرة ناقدة حقيقية ، ولكنها إذا زادت زيادة كبيرة ، كان لها دلالة ياتوفورمية وخاصة إذا لم تصاحبها أو تتلوها محاولة لتصحيح الخطأ ، أو الأخطاء التي يكشف عنها لفظياً .

ب. النقد العملى . (١) قد تطرح الوحدة المرسومة الناقصة جانبا ، ويستأنف رسم غيرها في مكان آخر على الصحيفة دون محو الوحدة الناقصة المطروحة . ودلالة هذا السلوك باثوفر رمية إلى حد خفيف،حيث أنه استجابة سلبية نوعا ما من جانب المفحوص ؛ (٢) قد يمحى الرسم دون محاولة إعادة رسمه ، و يقتصر ذلك عادة على تفصيل واحد ، وهو التفصيل الذي يبدو أنه قد أثار في المفحوص صراعا قوياً ، فهو قادر على أن يرسم التفصيل مرة ولكنه يعجز عن رسمه مرتين ، (٣) محو الرسم قادر على أن يرسم التفصيل مرة ولكنه يعجز عن رسمه مرتين ، (٣) محو الرسم عادة رسمه ، فإذا نتج عن ذلك تحسن ، اعتبر ذلك علامة طيبة . أما إذا كانت

محاولة تصحيح الرسم ممثلة للمبالغة الزائدة في الدقة ، أو محاولة فاشلة للوصول إلى الحكال ، أو إذا كان يتبع هذا الحجو تدهور في مستوى الشكل ، فإنها تكون علامة باثوفورمية واضحة ، وقد تتضمن . (١) استجابة انفعالية بالغة الشدة نحو الشيء المرسوم ،أو ما يرمز إليه بالنسبة للمفحوص ، أو (ب) وجود عامل عضوى من عو امل الاضمحلال ، أو كليهما .

(ح) الاتساق. يبدو أن الخبرة الاكلينيكية تبرر الافتراض بأن الفرد المتكامل في إنجاهه نحو النقد الذاتي يظل ثابتاً إلى درجة كبيرة في رسمه للوحدات الثلاثة. ومن الواضح أن هذه الوحدات تختلف اختلافا كبيراً في معناها من مفحوص إلى آخر، وكذلك تختلف كية التفاصيل اللازمة لرسمها رسما مقبولا. الا أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن يختلف معيار الجودة من وحدة إلى وحدة إذا تساوت كل الظروف الأخرى. وإذا لم يكن انتاج المفحوص من مستوى ممتاز جداً، فإن عدم بذل أي جهد من جانب المفحوص المتوسط أو فوق المتوسط في مستواه المقلى، يكون له دلالة مرضية في معظم الحالات.

## (٧) الانجاه نحو العمل :

يعطينا تقدير اتجاه المفحوص نحو العمل المطاوب منه فى الاختبار ككل - فكرة عن مدى عزمه على تقبل عمل جديد أو صعب بكا أن اتجاهه نحوكل وحدة من الوحدات الثلاثة سوف يتأثر بارتباطات تستثيرها الوحدة المعينة أو جزء منها .

العمل الحكلى. يتراوح مدى الاتجاه نحو العمل من « التقبل المعقول العمل»
 إلى : (١) تقبل حماسى مع صلف وادعاء (كأن يقول المقحوض مثلا بتعاظم « أنا

أقدرأعمل أى حاجة ») أو (٢) عدم مبالاة ، وتخاذل يؤديان إلى نبذ العمل المطاوب أو رفضه .

وعلى العموم بجب النظر إلى نقور المفحوص نقورا شديدا من الرسم ، نظرة متشككة ، ولكن بجب أيضاً أن نتوقع تغيرات خفيفة في الاتجاه . فثلا لوحظ أن أفراداً كثيرين متوسطى الذكاء ، ومتكاملى الشخصية يثورون في بادىء الأمر، ثم يتقبلون تدريجياً القيام بالعمل حين يدركون أنه ليس على قدر كبير من الصعوبة بالنسبة لقدراتهم .

( س ) الوحدات المعينة . إن النفورالشديد من رسم وحدة معينة من الوحدات الثلاثة ، يكون له غالباً دلالة باثولوجية . الثلاثة ، يكون له أيضاً دلالة باثولوجية . ذلك ، أنه إذا لم يكن المفحوص يعانى من صراع أو إحباط ، الخ ، فليس هناك من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن اتجاهه نحو الرسم يختلف من وحدة إلى أخرى .

وعلى العموم ، فإن نبذ رسم « الشخص » بغلب أن يكون أكثر حدوثا من نبذ رسم كل من المنزل ، والشجرة ، وخاصة من جانب الأفراد الذين يجدون صعوبة في التعامل مع غيرهم من الناس، والسيكويائيين الذين ينزعون إلى رسم «الشخص» على شكل عصا ، أو امرأة ، كما ينزعون إلى رسم صور كاريكاتيرية ، وأحياناً يجاولون تحقير « الشخص » المرسوم .

# (٨) الداقع :

ا . السكم ـ يتعين على الفاحص أن يقدر ـ بصورة تقريبية بالطبع ـ مقدار مالدى المفحوص من دافع . وذلك عن طريق التنبه لأى دليل على الزيادة أوالنقص أو التذبذب في المظاهر السيكولوجية ـ الحركية ، ونقطة أو نقط حدوثها .

ب الضبط \_ يهي الاختبار الفاحص فرصة طيبة اللحظة قابلية المفحوص للاستثارة ، وقدرته على كف اندفاءاته ، ذلك أن الاختبار غالباً ما يستشير فى المفحوص إنفعالية كبيرة ، ومن المفيد أن نلاحظ مثلاهل يمهار تحت تأثير الترابطات الانفعالية التي يفترض أن الاختبار يستثيرها ، أم هل هو قادر على ضبط نفسه ؟

ح. الاتساق .. من المتوقع أن يبدو على المفحوص العادى تعب خفيف فى المرحلة التي يصل فيها إلى إكال رسم ( الشخص ). إلا أن التعب از أند الملحوظ يجب النظر إليه كعلامة باثوفورمية تشير .. على ما يبدو .. إلى القباض في المزاج قد يصاحبه أو لا يصاحبه بعض عوامل أخرى تؤدى إلى نقص في الكفاءة .

والزيادة الملحوظة فى النشاط السيكولوجى \_ الحركى ، يفترض أن لها دلالة باثوفورمية تشير إلى قابلية زائدة للاستثارة تصاحبها قدرة محدودة جداً على الكف أما النقص المستمر فى النشاط السيكولوجى \_ الحركى ، فيشير إلى وجود عامل عضوى .

ويجب النظر بعين الشك إلى التشتت الكبير في المظاهر السابقة . وقد يتيسر تفسير هذا التشتت على أساس استحابة المفحوص للوحدة المرسومة ، أو جزء أو بعض أجزاء منها . إلا أن بعص الأفراد يكونون أحيانا مضطربين في بادىء الأمر ولكنهم سرعان ما يهدأون ويعملون بكفاءة . ومثل هذا السلوك ليس أكثر من مجرد خوف من موقف الاختبار ، وليس له بالطبع دلالة ياثوفورمية ،

#### ٩ - التعليقات :

قد تكون التعايقات لفظية أوكتابية . وتشمل التعليقات الكتابية عادة أسهاء أشخاص، أو شوارع، أو أشجار ؛ أو أعداد ، الح . وقد تكون أيضاً

أشكالا جغرافية ، أو «شخبطة » يصعب تمييزها على الفاحص ، إلا أن لها مدلولها لدى المفحوض . ويذكر باك أن كل هذه الأنواع قد أثبتت في كل حالة تقريباً – أنها على الأقل باثوفورمية ، وببدو أنها تمثل : (١) حاجة قهرية عامة لتحديد الموقف تحديداً كاملا بقدر الإمكان (دلالة على عدم الشعور بالأمن) ، أو (٧) حاجة قهرية معينة إلى التعويض عن فكرة أو وساوس نشطت نتيجة لشيء ما في الرسم أو « الأسئلة – بعد – الرسم » . وقد تكون التعليقات تلقائية ، أو نتيجة لتساؤل أو استثارة من الفاحص .

وقد وجد أنه من المفيد عملياً تحليل التعليقات في ضوء صدورها في مرحلة معينة من الاختبار، مثل الرسم أو « الأسئلة - بعد - الرسم ». وقد وجد أن معظم التعليقات في مرحلة الرسم تكون تلقائية ، حيث أن الفاحص في ذلك الوقت بعزف بقدر الإمكان عن عمل أي شيء قد يعوق أي تعبير لفظي من جانب المفحوص يكون نتيجة للرسم بالقلم ، أو ما يسمى عادة « التنفيس القلمي » . أما في مرحلة « الأسئلة - بعد - الرسم » فإن معظم التعليقات بالطبع تكون نتيجة لتساؤل مباشر أو غير مباشر من جانب الفاحص . ومع ذلك ، فإنه إذا حدثت تعليقات تلقائية في هذه المرحلة ، فإنها غالباً تكون ذات دلالة .

(۱) التعليقات في مرحلة الرسم: وجد أن رسم المنزل ، والشجرة ، والشخص أو المناقشة التي تلي ذلك أو كليهما ، يثير في المفحوص استجابات انفعالية قوية تضطره إلى التعبير لفظيا عاكان قبل ذلك غير معبر عنه . ولذلك ، فإنه من المفيد جداً تحليل التعليقات التي يقدمها المفحوص تلقائيا أثناء اشتغاله برسم الوحدات الثلاثة ، أو أثناء المناقشة في مرحسلة « الأسئلة – بعد – الرسم » . وقد وجد أن القصاميين يستجيبون بسهولة

أكثر للأسئلة الشخصية أثناء قيامهم بالرسم أكثر من أى وقت آخر . ويشمل التحليل النقاط التالية

(۱): الحجم: قد يكون عدم النعايق التلقائي من جانب المفحوص دايلاعلى أنه ينزع إلى الانرواء، والانسحاب. ومع ذلك، فإن الكثيرين من الأفراد السوبين لا يقدمون أى تعليقات تلقائية على الإطلاق، ويمكن - جزئيا - تقدير الدلالة المرضية لعدم التعايق التلقائي عن طريق فحص الاتجاه العام للمفحوص نحو الوحدة المرسومة، أو نحو المناقشة. إلا أن النقطتين التاليتين قد تكونان أكثر دلالة من عدم التعليق: (۱) الزيادة الكبيرة في عدد التعليقات، (ب) التعبير اللفظى بصورة خلطية مضطربة أو غير مناسبة على الإطلاق.

وليس من غير المألوف أن نجد الأفراد من مستويات الغبى - المتوسط ، أو المتوسط ، أو فوق - المتوسط في الذكاء ، ومن ذوى الشخصيات المتكاملة نسبيا ، يلجأون إلى عدد من التعليقات يعتذرون فيها عن رداءة رسمهم مثل « ما كانوش بيعلمونا الرسم في أيامنا » أو « عمرى ما قدرت أتعلم الرسم » . وأحيانا ، يعبر الأفراد لفظيا أثناء الرسم عن شعور القاق ، والعدوان ، والشعور بالنقص في الكفاءة بكثرة يصعب معها على الفاحص تسجيلها حرفيا · وفي مثل هذه الحالات ، يجب عليه أن يبذل كل جهده في تسجيل الموضوعات الرئيسية المعبر عنها .

ويمسكن القول بصفة عامة ، أنه كا كانت التعليقات أقل ارتباطا بالرسم ، كانت أكثر دلالة .كا أنه كلا اتسع مدى الموضوعات التي يعلق عليها المفحوص أثناء الرسم ، كلا زاد الاحتمال في أن يسكون لها دلالة باثو فورمية .

ويقدم لنما باك الأمثلة التالية على دلالات التعليقات التلقائية. -(1) امرأة (1-1)

عصابية في الخامسة والستين من عمرها كانت تعانى من الشعور بالذنب، والوساوس وتشك في إخلاص زوجها بصورة قاومت معها كل الجهود العلاجية ، ومنها الصدمات الكهريائية فأجريت لها عباية جراحة نخية . وعندما أعطيت الاختبار في اليوم السابق للعملية ، كانت كثيراً ما تشير في تعليقاتها إلى أساس المنزل ، وقد فسر ذلك على أنه يرمز إلى شعورها بأن أساس موقفها العاثلي مهدم نتيجة لخيانة زوجها أو نتيجة لشكوكها هي ، حيث أنها لم تكن واثقة أبداً من الحقيقة الموضوعية . غير أن أهم ما لوحظ من أعراض كان التشتت، وعدم ثقتها بكفاءتها لدرجة مؤلة . وقد استغرقت في رسم المزل ٢٧ دقيقة ، ٣٥ ثانية . (٢) مريض فصامي ، مصاب بعنة جنسية مؤقتة : استغرق في رسم « الشخص » ٥٠ دقيقة ، وكان الرسم عمل عجوزاً مقعداً مجلس على كرسي ، ويحدق في المدافأة وقد تساءل وكان الرسم عما إذا كان المقصود رسم كاريكاتير أم غير دلك . كا تجاهل تعليات قبل الرسم عا إذا كان المقصود رسم كاريكاتير أم غير دلك . كا تجاهل تعليات الفاحص برسم شخص كامل . وقد عبر عن العدوان بهذين النوعين من الساوك . وكان آخر تعليق له أثناء إكاله للرسم «نقاهة» . وكأنه كان يتنبأ مجالته فقد صحت نوءته بعد ذلك إكلينيكيا .

ويقدم لنا باك تفسيراً تحلياياً لما أسماه «التنفيس القلمي» يتلخص فيأن «عنصر الشخصية الذي كان مشغولا بالدفاع عن الأما عن طريق قمع التعبير اللفظى عن مادة معينة ، يصبح أثناء الرسم مشغولا ، فيمكن لتلك المادة أن تنطاق ، وأن يعبر عنها».

(۲) مناسبة التعليق: قد يكون التعايق سطحياً ، مفتعلا ، وقد يكون غير
 مناسب على الإطلاق ، أو قد يكون خلطياً.

ومن أمثلة التعليق التلقائي السطحي. التعريف اللفظي لجزء لا يتطاب تعريفاً ، كأن يقول المفحوص « حا احط الكرافته دى عليه » ويبدو في كثير من الحالات أن

مثل هذا التعليق مظهر من مظاهر التعبير عن الحاجة إلى تحديد الموقف بدقة أكثر من المعتاد ، فهو بذلك يدل على القاق ، أو هو محاولة للتخفف من التوتر في موقف الاختبار عن طريق السكلام .

أما التعليق غير المناسب ؛ فيو ما لاعلاقة له بالعمل الذي يجرى في ذلك الوقت، كأن يقول المفحوص مثلا للفاحص « بتقول أن ده أو ل يوم لك هنا » إشارة إلى ملاحظة صدرت عن الفاحص في أول الاختبار .

أما التعليقات الخلطية فن أمثلتها قول و يل فصامى من نزلاء مستشفى الأمراض العقاية بالعباسبة أثناء الرسم: أنا ما خدش فكرة من حد أبداً..أصل الا اتصورت كل حاجة آه . . ده بيتكلف عشرة آلاف جنيه ، لسه ما انتهاش ، الجاراج فوق الفيللا ، ده في مصر الجديدة ، عاشان محدش يقدر يسرقه . فكرة المهندسين . . وهو معقول أن الست تتقلب راجل . . يبقى الرجل زى الست . . . » وهكذا يستمر المريض في إعطاء مثل هذه التعليقات ، وهي أساساً مرضية في دلالتها .

وقد يسفر التحايل الدقيق للتعليقات عن معلومات هامة . وقد حدث أن قالت إمرأة عصابية « أما دايماً أرسم الشجرة بالشكل ده » \_ قالتها بالهجة مريرة ، فلما استجوبها الفاحص بعد الرسم عن هذه الملاحظة ، ذكرت له خبرة ألية مريرة حدثت لها منذ عدد من السنيز حين كانت في مدرسة الفنون ، وقد أخفت هذه الحقيقة عبل ذلك .

(٣) المدى: ليس من الضرورى أن يكون اتساع مدى موضوعات التعليقات علامة لاسوية ، فقد تكون كل الموضوعات مناسبة للرسم موضع التعليق . ولكن المدى الواسع نسبيًّا من الموضوعات غير المناسبة يجب النظر إليه على أن له دلالته . وقد حدث أن ذكرت امرأة تعانى من « توهم المرض » ما يقرب من قصة كاملة ـ ولحن غير متناسقة ، وغير مترابطة \_ عن تاريخ حياتها .

- (٤) الذاتية : يعبر في التعليقات ، غالبًا عن الأفكار المرجعية ، والأفكار الاضطهادية تعبيرًا حراً . (ويظهر أن ذلك يرجع إلى عامل « التنفيس القلمي » ) والدلالة المرضية لمثل تلك الأفكار واضحة بالطبع .
- · (٥) الانفعالية : ينقعل الكثير من الأفراد أثناء قيامهم بالرسم ، أو أثناء توجيه الأسئلة إليهم . ويفترض أن ذلك يرجع إلى التعبير (عن طريق الرسم أو اللفظ أو كليهها) عن المواد التي قعت سابقا . ومن الضرورى جداً أن يسجل الفاحص تسجيلا كاملا دقيقا بقدر الإمكان كل ما يعبر عنه المفحوص من انفعالات مهما كانت ضا لها .

ويلاحظ أن أى فرد مهما كان مستوى توافقه ، قد يبدو عليه بعض أعراض الخوف فى موقف الاختبار ، إلا أنه مع ذلك يجب ألا نتوقع من شخص متوافق ومترن انفعاليا ، تعبيرات انفعالية بصورة مستمرة ، حتى ولو كانت هذه التعبيرات خفيفة . كما أنه لا يجب أن نتوقع من مثل هذا الشخص تعبيرات انفعالية كثيرة أثناء الرسم ، أو أثناء الأسئلة ، وتتوقف دلالة هذه التعبيرات على شدتها ، وفترتها ، ونوعها .

(٣) نقطة الحدوث: يفترض أن التعليقات التلقائية لاتحدث أبداً دون سبب محدد. ومن المعتقد أن أهم عامل مفرد يثير التعليق التلقائي من جانب المفحوص هو ذلك الجزء من الوحدة الذي يكون قد أكل رسمه ، أو الذي يرسم فيه ، أو الذي يكون على وشك رسمه ، وقد يكون هو السؤال الذي وجه إليه في مرحلة « الأسئلة ـ بعد الرسم » . وقد يفيد لزمن الذي يمر بين السؤال والتعليق في تقدير درجة الصراع القائم ،

و قد يكشف الفحص الدقيق عن أن تعامقا تاقائيا معينا باثو فورى في دلالته ،

رغم أنه لا يبدو كذلك لأول وهلة . فاذا فحصنا التعليق في ضوء النقطة التي حدت فيها ، وجدنا أنه يتضمن أكثر من مدلول .

وليس من غير المألوف أن نجد فرداً يحتج بشدة على تكليفه بالرسم، أو يملق تلقائيا بعد أنتهائه من الرسم مباشرة ليحاول تفسير مَا يعتبره نقصا في رسمه .

وإذا تساوت كل الظروف الأخرى ، فان التعليقات التلقائية التي تحدث بمد فترة من الانتهاء من رسمها ، أو أثناء فترة الأسئلة ، بعد \_ الرسم ، مثل هذه التعليقات تكون أكثر دلالة من غيرها .

- (ب) بعد الرسم: سبق أن أوضحنا في شيء من الإفاضة الغرض المعين من قائمة ( الأسئلة بعد الرسم ). وقد وجد أنه من المفيد تحليل استجابات المفحوص سواء ما كان منها تلقائيا ، أو نتيجة لتساؤل الفاحص في المرحلة التي تلي الرسم ، وذلك من النواحي التالية . .
- (۱) الحجم لا شك أن عدم التعليق إطلاقا في مرحلة ( الأسئلة بعد الرسم ) علامة با ولوجية ، حيث أن الفاحص يوجه إليه أسئلة مباشرة . وبحب ألا نعتبر الإجابة « بلا أعرف » عدم إجابة . الا أنه لا يمكن أيضا اعتبارها إجابة عادية . وحيث أن الأسئلة محددة ، فان ما يعتبر إجابة مقتضبة أو مسهبة مختلف من سؤال إلى آخر . فمثلا ، لا نتوقع الاجابة عن سؤال « هل هو ده راجل ولا ست؟ » بأكثر من (رجل) أو (ست) . ولكن يكون من الغريب حقا ، الإجابة عن سؤال « بيفكر في إيه ؟ » بأقل من بضعة كلات . وبالاختصاد ، فان تفسير حجم الاستجابة أمر نسي إلى حد كبير .
- (٣) مناسبة التعلق . من أمثلة الاستجابات الكالية . « ايوه ، ده راجل ، عدر نعرف من شنبه » وذلك إجابة عن السؤال خرد . أما الاستجابة غير المناسبة

أو غير المرتبطة بموضوع الدؤ ال، فمن أمثنتها ،الاجابة التالية لمريض (قبل ذهالى) عن السؤال . خ - ٣ . (عمره ١٠٠ سنة ،أنا عندى ٢٧ سنة).أما الإجابة الخلطية الصريحة ، فمن أمثلها . إجابة مريض عن السؤال م - ١٤ « كل أنواع الجوشتا صيف ، خريف ، مطر ، جفاف ، كل حاجة » .

- (٣) المدى : فى مرحلة الأسئلة بعد الرسم يتحدد مدى الاستجابة إلى درجة كبيرة أو صغيرة على الأقل نظريا بالأسئلة نفسها . ويحتمل أن يكون لزيادة النشتت فى الاستجابات دلالة باثوفورمية .
- (٤) الذاتية : يحاول الفاحص تحديد درجة توحد المفحوص مع وحدة من الوحدات المرسومة ، وطابع هذا التوحد . وقد رسم مريض سيكوباتي مراهق شجرة لها خصائص جسمية ذكرية متعددة ، ويخرج من جذعها فرع قصير قريب الشبه في شكله بالعضو التناسلي الذكرى . فادا اعتبرن الشجرة صورة للذات ، فانه يبدو أن هناك تأكيدا كبيرا من جانب المفحوص على الموضوعات التي تشغله أكثر من غيرها .
- (ه) الواقعية: أوضحنا في مناقشة الأسئلة بعد الرسم ، أن الاجابات عنها تمد الفاحص بمعلومات عن مدى إتصال المفحوص بالعالم الواقع، وبالتالى تساعده في تقدير توافقه العام، وكذلك مستوى ذكائه، وسوف نناقش بتفصيل أكثر الدلالات الختلفة للأسئلة في فقرة تالية.
- (٣) الانفعالية: نامس المظاهر الانفعالية في مرحلة « الأسئلة بعد الرسم » أكثر مما نامسها في مرحلة الرسم نقسها . وقد يرجع ذلك إلى أنه في مرحلة الأسئلة ، يزداد الاحمال في الوصول إلى المادة المقموعة بل أنه في بعض الحالات يبدو أن ما يحدث شيء قريب جدا من التنفيس أو التفريغ الإنفعالي .

و يجب أن نتنبه إلى كل من المظاهر الانفعالية الرئيسية ، والمظاهر الانفعالية غير البسيطة التي يثابر المفحوص على التعبير عنها . وكذلك التعبيرات الانفعالية غير المباشرة ، وأسبابها المفترضة . وقد تفيد الإستجابات عن الأسئلة التكيلية ابتداء من السؤال م - ١٧ ف تحديدها . وغالبا، ما يعبر المفحوص تعبيرا مباشرا عن مشاعره واتجاهاته نحو العلاقات الشخصية الخاصة منها والعامة في تعليقاته عن « الشخص » في مرحلة ( الأسئلة - بعد - الرسم ) .

(٧) الحياة: ينظر المفحوص العادى المتوافق توافقا سويا إلى المنزل على أنه مشغول (أى يشغله اناس) . كما ينظر إلى الشجرة و «الشخص» على أن كلا منهما حى . والاستجابات ( للأسئلة - بعد - الرسم ) التى تشير إلى أن المفحوص يرى المنزل غير مشغول مؤقتا ، أو مهجورا ، أو يرى الشجرة في طريقها إلى الموت أو هي ميتة ، ويرى «الشخص» عليلا ، أو في طريقه إلى الموت، أو هو ميت - مثل تلك الاستجابات يبدو أنها تدل دلالة أكيدة على التوافق اللاسوى . وكما قلت درجة « الحياة » التى تنسب إلى وحدة معينة ، وكما زاد عد ، الوحدات التى يراها المفحوص منحرفة عن الحالة «العادية للحياة» كما زادت الدلالة على التوافق اللاسوى كا أن مثل هذه الأسئلة عن « الحياة » تهي و للمفحوص فرصة أخرى للاسقاط وللتعبير الرمزى عن شعوره بالضغط ، وما إذا كان يحس أن المصدر في ذاته أو في غيرها ، أو في كلهما .

(٨) الحركة : سبق الاشارة إلى أن التعبير عن الحركة بالرسم يغلب أن يتطلب عريفا كبيرا في رسم المنزل والشجرة ، و إلى أن هذا التعبير يتضمن أنحرافا كبيرا في الشخصية ، كما شبق الاشارة أيضا إلى أن حركة « الشخص» ليس من الضرورى أن تتطلب تحريفا في الرسم ، وإلى أن الدلالة التشخيصية تتوقف على نوع الحركة

التي قد يمكن تحديدها فقط على أساس استجابة المفحوص للأسئلة ــ بعد ــ الرسم وهي التي تخدد خصائص الحركة . ويمثل بالله لذلك بقوله أنه لا يحق لنا أن نفترض أن مفحوصا معينا سعيد في علاقاته الشخصية لمجرد أنه رسم « شخصا » مبتسما بوضوح أو لأنه أجاب عن السؤال خ ــ ١٣ بالاشارة إلى الابتسامة ، دلك لأن متابعة النساؤل معد ذلك قد تسكشف عن أن « الشخص » المرسوم يبتسم ( لأنه قد قتل والده الذي يكرهه ) مثلا .

ونتاح للمفحوص فى إجابته عن الأسئلة فرصة للتعبير عن الشعور بالحركة فى المنزل وفى الشجرة ، وأن ينسب لها قيا معينة قد تشير بوضوح إلى ما إذا كان يشعر بأن هذه الحركة سارة أو غير سارة ، قهرية أو إرادية ، الح . . ومن الجصائص التي ينسبها المفحوص إلى الحركة ، ومن وصفه للعامل المسبب قد يصل القاحص إلى افتراضات عن شعور المفحوص بالضغط ، والصلابة ، والمرونة ، والمصادر المحتملة لها فى الميادين التي يفترض أن الوحدة المرسومة تتصل بها .

فثلا، أجاب مفحوص راشد سوى التوافق، متوسط الذكاء عن السؤال ش ١١ بأن الجو صحو دافىء، وعن ش ١٢ « نسيم خفيف » وعن ش ١٤ ، بأن النسيم كان عليلا رقيقاً ، وبعكس ذلك كانت إجابات مريض يعانى من الاضمحلال العضوى عن نفس الأسئلة بقوله : « ربيح عاتيسة » « الربيح باردة مريرة » « سوف تدمر الشجرة » .

وعلى العموم ، يجب أن يتنبه الفاحص جيداً إلى الإجابات التي تشير إلى الجالات المتطرفة من الجو ( جيدة كانت أم سيئة ) في رسم كل الوحدات الثلاثة ، وقد صيفت الأسئلة المتعلقة بالجو بصورة تهيىء للمفحوص فرصة للتعبير رمزياً عن شعوره بالضغوط ، والشدة في بيئته . وإذا حدث أن وصف المفحوص اللوحدات

الثلاثة كلما - الجو كما هو عليه فى الخارج وقت الاختبار ، فإن ذلك يحب ألا يكون مدعاة للدهشة ، فقد لا يكون للجو معنى بالنسبة له ، ولكن يجب ألا نفترض لهذا السبب أن الأسئلة عديمة الجدوى .

فثلا، إذا طلبنا من المفحوص ـ بعد أن يكل رسم الوحدات الثلاثة بالقلم الرصاص ـ أن يرسم الشمس فقال . « مقددش أرسم الشمس » فإذا سئل « لماذا؟ » وأجاب « لأن فيه سحب في الساء ، منقدرش نشوف الشمس » فإن هذا يكون واضح الدلالة ، و يبدو أن السحب في اختبار الرسم لها نقس المعنى تقريباً الذي ينسب لها في رورشاك . والحق أنها قد تسكون في اختبار الرسم أكثر دلالة ، حيث أنها ترسم فعلا . وإذا رسم المفحوص سحباً أو مطراً متساقطاً ، ازداد الاحتمال بأنه يشعر أن البيئة في كثير من بواحيها ظالمة وقاسية .

- ( ٩ ) الشجنة الانقعالية . يمكن للفاحص من إجابات المفحوص عن « الأسئلة بعد الرسم » أن يحصل غالبا على معلومات قيمة عن الأفسكار ، والمواقف ، وللوضوعات ، والناس ، الخ . . التي تكون مشحونة انفعاليا بالنسبة للمفحوص . كما أن جذبها سالبا أو موجبا يكون عادة ظاهراً .
- (١٠) الانساق. يقل احمال الانساق في الإجابات عن « الأسئلة ـ بعد ـ الرسم ». إلا أن الفرد السوى ـ التوافق يغلب أن يقدم لنا ـ كما يفعل في الحياة العامة ـ صورة متسقة إلى درجة معقولة ، وكذلك يفعل أحيانا الفرد شديد الاضطراب. غير أن الغاحص لا يحتمل أن يضل طريقه .
- (ح) التداعى . سوف نناقش فى فقرة تالية دلالات التداعى فى الاستجابة « للأسئلة ـــ بعد ــ الرسم » ونكتفى فى هذه الفقرة بتحديد عناصر التحليل . العدد . هناك فروق فردية كبيرة بين الناس المتوافقين توافقا سويا

فى عدد الترابطات التى يعطونها فى الإجابة عن « الأسئلة .. بعد .. الرسم » بصفة عامة ، وعن أسئلة التداعى بصفة خاصة .

۲ — المناسبة . أجاب مريض فصامى من نرلاء مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية عن السؤال ش — ۲۱ ( الشجرة دى بتفكرك بمين ؟ ) ( بجو مع الفتاة التى أحبها والتى تلهمنى الغرام الذى أبثها فيه ، والذى هو أساسا إيمانى وأساسا عملى ، لأنى مكنتش بافكر فى حاجة اسمها حب ، ولكن دخات من بوابته الأولى ) . وأجاب عن م — ۱۰ ( البيت ده بيخليك تفكر فى مين ؟ ) فى العمران ده جعل كل الحياة أمامى هادئة ، ولما سئل ( ليه ؟ ) أجاب : ( يعجب الناس بشئونى وبأفكارى وهدفى وما أرمى إليه ) .

\* - التطابق مع المألوف . يجب أن يتنبه الفاحص إلى دلالة الاستجابات ، وهل ينطبق التداعى مع المألوف أم يعبر عنه ؟ ويذكر باك أن التداعى العالب المنزل كان البيت أو العائلة ؟ والمشجرة نوع أو آخر معين من الأشجار ، ثم الظل ، « والمشخص » استجابات يمكن ضمها تحت عنوان واحد هو . الجنس الآخر مثل . بنت ، خطيبة ، امرأة ، الح . .

ومن أمثلة الاستجابات الدالة ما يلى . عن السؤال م ١٠ - مكان للسكن ( إشارة إلى الشعور بعدم الانها ،) ، وعن السؤال ش ١٧ - خشب الأشجار الميتة أو الهالكة و ارتباطها بالخشب ، الظل ( الحاجة إلى الحاية والوقاية ) ، غابة ( يتعين أن نعرف عن طريق النساؤل إذا كانت الفاية تتضمن الحاجة إلى سحبة الزملاء أم أنها تتضمن معنى الخوف أو قمع المشاعر ) .

٤ - الذاتية . يهتم الفاحص أساسا بتحديد درجة (مرجعية الذات) التي تظهر في تداعى المفحوص . كأن يسكثر من استخدام الكلمات . (أنا) ؛

(دى فكرتى) ؛ أو (ميهمنيش إن كان الناس ينبسطوا مى ولا لأ) ؛ وكان يردد مدمن كحولى في إجاباته الحديث عن الكحول ؛ . . الخ . .

صدة المشاعر . إن ما تكشف عنه التعليقات من سرارة ، وكراهية ،
 وخوف ، وغير ذلك من الاستجابات السلبية لها دلالتها وتتحدد درجة هذه الدلالة
 طبقاً لشدة المشاعر المصاحبة .

(٣) الاتساق: سبق الإشارة إلى أنه لا يحب أن نتوقع اتساقا جامداً أو كبيراً. ومن الواجب على الفاحص في محاولته تقدير دلالة استجابات معينة (للأسئلة بعد ــ الرسم) أن يتذكر هل كان من الضروري إعادة صياغة سؤال عدداً من المرات، أو الإلحاح على المفحوص إلحاحا كبيراً للحصول على إجابة ، وفي مثل هذه الحالات يجب تقييم استجابة المفحوص بحذر قبل أن ننسب إليها أهمية كبيرة لأنها قد تكون نتيجة إيحاء مباشر، أو محاولة للتخلص من أساؤل آخر في هذا الموضوع.

ويجب على الفاحص أن يحذر من أن يعتمد اعتماداً أكثر مما يجب على تحايل الاستجابات للأسئلة \_ بعد الرسم ، لأنه بذلك قد يتغاضى عما يمكن أن يحصل عليه من تفسير قيم من الرسم نفسه .

الدلالات المحددة لأنواع « الأسئلة \_ بعد \_ الرسم » النسمة للشخص :

ناقصة الواقعية ، كلا زاد الافتراض بضعف اتصال المفحوص بالواقع . فبالنسبة السوّال خـ - ١ ( ده راجل ولا ست؟ ) لا يندر أن نجد المضطربين اضطرابا القعاليا شديداً يقررون أن الشخص من جنس غير الجنس الذي يبدو بوضوح القام بإعطاء الاختبار ، وفي أحوال معينة ، قد يكون من الصعب بالنسبة للفاحص أن يحدد جنس الشخص المرسوم ، فقد برسم المفحوص مثلا شكلا مؤنثا علابس ذكور ، وأحيانا بكون رسم ضعيف العقل في مستوى منحفض جداً ، وينقصه التفاصيل لدرجة يصحب معها تحديد الجنس. وأما السؤال خ - ٢ (عمره كام؟ ) فإنه يهدفإلى أمرين : أولها \_ الحصول على دايل يساعد في تحديد وتمريف الشخص المرسوم ؛ وثانيهما ـ تحديد عمر الفرد الذي كان له من قوة الأثر ( موجبا أوسالبا أوكليهمًا )مانتج عنه رسمه بواسطةالمفحوص وبالنسبةللسؤال خ ... ٣ ( هو بيعمَل إيه ؟ وَفَين ؟ ) يجب أن يتابع الفاحص النساؤل كما هو موضح في قائمة الأسئلة. وبالنسبة للسُوَّال خ \_ ١٢ ، ( إيه اللي في الشخص ده بيديك الفكرة دى \_ محته كويسه ؟ ) يضطر الفحو ص غالباً إلى الإسقاط ، نظراً لأنه يصعب في معظم الجالات تأييد الإجابة عن طريق مجرد الإشارة إلى جوانب في الرسم . وينطبق نفس القول تقريبا على السؤال خر - ١٤ ( إيه اللي في الشخص ده بيديك الفكرة دى ـ سعيد؟) ويحب ألا يقنع الفاحص بالإجابات السطحية ، مثل الإجابة ( لأنه بيبتسم ) ومن المهم أن يتابع النساؤل الكشف عن المشاعر العميقة المفحوص . وقد تدلُ الإجابة المتطرفة عن السؤال خ ـ ١٧ ( إزاى حال الجو في الصورة دى ؟ ) مثل : الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة على مشاعر غير سعيدة . إلا أن الفاحص بجب ألا يقبل هذا التفسير دون أدلة إضافية . وبالنسبة للسؤال : خ ـ ٧٠ ( إيه نوع الهدوم اللي لابسم الشخص ده ؟ ) ، قد يجد الفاحص أن ( الشخص ) للرسوم الذي يظهر عاريا ، ربما كان

الفحوص يدركه بنير هذه الصورة . وكلما زادت الشقة بين المظهر الموضوعى ( للشخص ) المرسوم وبين إجابة المفحوص عن السؤال ، كلما زادت دلالة الإجابة على ابتعاد المفحوص عن الواقع .

ثم يهمنا ثانيا ما يسمى بأسئلة ( التداعي ) وهي : خ : ۲ ، ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ، ١٨ ، ١٦ فنجد أن السؤال خـ٣ (مين هو؟) يهدف مباشرة إلى تحديد الشخض المرسوم وهو يجاب عنه غالباً بلا أعرف . وفي هذه المرحلة من الأسئلة ، قد لا يوحى الرسم غالبا باسم أو بشخص معين للمفحوص ؛ وقد لا يتيسر له ذلك إلا في مرحلة متأخرة ونتيجة لأسئلة غير مباشرة . وفي عدد من الحالات ، قد يتبين في النهاية أن ( الشخص ) ليس هو الفرد الذي ذكر اسمه في الإجابة عن هذا السؤال وقدوجد من المفيد كيفيا ، متابعة التساؤل الكشف عما إذا كان الرسم عِثل شخصيات متعددة أو شخصية واحدة فقط . والغالب أن عمثل التوحد مع « الشخص » عددا من الناس أكبر مما يمثله المنزل أو الشجرة .ولذلك ، فقد يتعدد التوحد بالنسبة الشخص ، ومع ذلك يظل هذا التوحد في حدود التوافق السوى. إلا أن جذب « الأشخاص » المتوحد معهم بالنسبة للمفحوص له أهمية بالغة . أما السؤال خ \_ ٤ ( هو قريب ولا صديق ولامين ؟) فإن الإجابة عنه قد تساعد في معرفة العلاقة بين الشخص والمقحوص ، إذا كان الشخص المرسوم يعنى به شخص آخر غير المفحوص نفسه ، أما إذا أجاب المفحوص عن السؤال خ \_ ٣ « بلا أعرف » فإن هذا السؤال قد يساعد في تسميل التمرف على الملاقة السؤال خـه (كنت بتفكر في مين ساعة ماكنت بترسم ؟) قد نجد في حالات معينة ، أن الفرد المسى في الإجابة ليس هو الشخص المسي

في الإجابة عن السوال خ ـ ٣. والإجابة « بلا أحد » لا تعني بالضرورة تهربا أو تزييفًا ، إذ أنه يحتمل أن المفحوص لم يكن يفكر شعوريًا في أي شحص أثناء الرسم . وعن طريق الإجابة عن السؤال خ ـ ١٦ « تفتكر إنك حتحب الشخص ده ؟ ليه ؟ » يحاول الفاحص معرفة ما إذا كانت المشاعر التي عبر عنها المفحوص إزاء « الشخص » وخاصة المشاعر العدوانية أو غير السارة ، قد عمت في ميدان العلاقات الشخصية . وكذلك ، قد تتضمن الإجابة عن السؤال خـ ١٨ « الشخص ده بيفكرك بمين ؟ ليه ؟ » أول تقمص صريح للشخص . إلا أنه من الناحية الأخرى ، قد يكون الفرد المسمى في الإجابة هو الشخص الخامس أو السادس الذي يسميه المقحوص في ساسلة استجاباته . ويتما تكون مثل هذه الحالات نادرة ، إلا أنه ليس من المألوف أن يمثل الشخص المرسوم فردين على الأقل.وغالبا يكون المفحوص نفسه أحدهما ويكون الآخر أهميته في بيئة المفحوص. أما النوع الثالث من الأسئاة فهو أسئلة « الضغوط » وهي خ : ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٩ . وغالباً ما يبدأ المفحوص في إجابته عن السؤال خ ٧ « هو بيفكر في إيه ؟ » الإسقاط الصريح . ويجب على الفاحص أن يبذل كل جهده للحصول على تعبير صريح وتحديد لما أدى بالمفحوص إلى ذكر الموضوع الذي يحيب بأن « الشخص » يفكر فيه . وقد نجد في الإجابة عن هذا السؤال الدليل على التفكير الوسواسي أو على الهواجس . أما السؤال خ ٨ ﴿ إِزَاى حاله ؟ شاعر بإيه؟ ليه؟ » ، فإنه يظهر شعور المقحوص نفسه نحو الموقف الذي يقدم فيه « الشخص » . كما أنه قد يكون فيه من الإثارة مايدفع المفحوص إلى أن يتحدث مباشرة عن شعوره نحو حالته الحاضرة أو نحو أمور لم يسبق له مناقشتها . وقد يكون في السؤال خ ١١ « الشخص ده صحته كويسه ؟ » ما يكفي لتشجيع المفحوص الدى يتخذ من المرض حيلة لا شعورية ، على التعبير عن شكاواه البدنية

كا قد تؤدى إلى التنقيس عن العدوان الموجه نحو الفرد الذي يمثله رسم الشخص. وقد يفيد السؤال خ ١٥ « الشخص ده سعيد ؟ » أيضا في تيسير التعبير عن العدوان ، والحخاوف والقلق . وتفيد الإجابة عن السؤال خ ١٥ « هو معظم الناس كده ؟ ليه ؟ » في معرفة ما إذا كانت المشاعر التي عبر عبها المفحوص إزاء الشخص المرسوم ، وخاصة المشاعر العدوانية أو غير السارة ، قد عمت في ميدان العلاقات الشخصية . وقد يؤدى السؤال خ ١٩ « إيه اللي الشخص ده محتاح له قوى ؟ ليه ؟ في كثير من الحالات إلى إجابات يبدو أنها سطحية مثل الملابس والحلوى وإنفاق المال . الح . إلا أنه يجب ألا مفترض سطحية هذه الإجابات . ويكفى غالبا السؤال التكيلي (ليه ؟ ) للدلالة على مستوى وشدة الحاجة المعبر عبها . وإذا عبر المفحوص لفظيا عن الحاجات الدبنامية كالأمن والسلام والسعادة ، فإن هذه الحاجات تكون غالبا أساسية وحيوية ، ولكن يجب أن نستوثق من طريق الأسئلة الإضافية .

### بالنسبة للشجرة

تشمل أسئلة « الواقعية » الأسئلة ش١، ٣، ٤، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٣، ١٢، ١٠ كرن لها دلالة ياتوفورمية ، وإذا كثرت مثل هذه الإجابات ، كانت دلالها باتولوجية .

فبالنسبة للسؤال ش ١ ( الشجرة دى نوعها إيه ؟ ) ، وجد أن الأفراد يرسمون غباله أشجاراً من النوع السائد في المنطقة التي يعيشون فيها ، ولكن ذلك لا يعدو أن يكون أكثر من محتوى ظاهر ، حيث أنه يظهر أن الشجرة لها نفس المعنى الكامن العام بالنسبة للأفراد : أى أنها شيء حى ، أو كان حيا يوما ما في بيئة دينامية .

والعمر الذي يقدره المقحوص للشجرة التي يرسمها في إجابته عن السؤال ش٣، إما أن يكون ١ ــ العمر الزمني أو العمر المحسوس للمفحوص نفسه ، ٢ ــ عدد السنين التي شر المفحوص خلالها السنين التي عاشها المفحوص بعد البلوغ ، ٣ ــ عدد السنين التي شر المفحوص خلالها بأن بيئته لم تسكن قطعاً مشبعة له ، أو ٤ ــ عمر الشخص الذي يرى أن الشجرة عمله أو ترمز له .

وبالنسبة للسؤال ش ٤ . « الشجرة دى حيه ؟ » يذكر باك أنه لم يحدث أن شخصا متوافقا توافقا سوبا قد أجاب عن هذا السؤال إجابة سلمية . والإجابات السلمية قد يتبين بعد النساؤل أنها تعبر عن الشعور بأن الشجرة في حالة كون وليست في حالة موت . وبجد الأشخاص ذوو التفكير المياني صعوبة كبيرة في اعتبار الشجرة شيئا أكثر من مجر د رسم بالقلم على قطعة من الورق . وتعتبر الإجابة السابية عن هذا السؤال دلالة على الشعور الفسيولوجي بالنقص أو الشعور السيكولوجي بعدم الكفاية ، أو الذنب أو الجدب ، الخ .

وإذا ذكر للفحوص إن جزءاً من الشجرة ميت ، تعين أن نطلب منه تحديد الجزء أو الأجزاء الميتة . فاذا ذكر أن الفروع هي الميتة ، تضمن ذلك أنه يشمر بنقص ضبطه لتلك المصادر وإذا كانت الجذور هي الميتة ، دل ذلك على أنه يشمر بنقص اتصاله بالعالم الواقع .

و تقرير المفحوص عن القوى التي كانت سببا في موت الشجرة كلها أو في موت جزء أو أجزاء منها ، يمكن أن يكون معبراً إلى حد كبير . فاذا ذكر أن القوة خارجية مثل صاعقة ، أو حشرات ، أو أطفال يهزون الشجرة أو يتسلقو نها ، أو أن شخصا قد حفر الحروف الأولى من اسمه على الشجرة ، الح. . دل ذلك على

أن المفحوص ينبذ فكرة أنه قد يكون ضعيفًا . ولكن الحكم على ما إذا كان يستخدم في ذلك ، الإسقاط كيكانيزم دفاعي أم لا ، يتوقف على الأدلة التي يمكن الحصول عليها من تاريخ الحاله . وإذا نسب المفحوص موت الشجرة ، أو جزء أو أكثر منها إلى سبب داخلي ، فإن هذه الاستجابة تكون باثوفو رمية بدرجة أكبر ، حيث أنها تتضمن الشعور بأن الذات هي الخاطئة . وفي مثل هذه الحالات، يجب على الفاحص البحث عما إذا كانت هناك هو اجس متعلقة بالجسم أم لا . والسؤال «بقاله أد إيه ميت» محاولة لتحديد فكرة المفحوص عن طول فترة عجزه أو سوء توافقه . و ليس من الضروري أن تتفق هذه الفترة في طولها مع الفترة التي يستدل عليها من تاريخ المفحوص فإذا ذكر المفحوص تار يخا معينا ، فيمكن الفاحص أن يتساءل بصورة عارضة عن دلالة هذا التاريخ، وعليه أن يبذل كل محاولة مَكَنة للتأكد مما دعا إلى ثبوت هذا التاريخ في ذا كرة المفحوص. أما الإجابة عن السؤال ش ٩ ، « الشجرة دى لوحدها والا في مجموعة أشجار ؟ » ، فإنه لا يمكن أن يكون لها معنى مفهوم إلى درجة كبيرة إلا إذا كانت مصحوبة بالانفعال ، حيث أن الشجرة بالضرورة ، إما أن تكون لوحدها ، أو في مجموعة من الأشجاد، وذلك بالرغم من أن هذه الأشجار لم تُرسم لأنه لم يطلب من المفحوص رسمها • ورغما عن ذلك، فإن الإجابة عن هذا السؤال قد تعبر أحيانا عن الشعور بالعزلة، أو الحاجة إلى زيادة الانصال بالناس أو عن كليهما .

وبالنسبة للسؤال ش ١٠ ، « لما بتبص الشجرة دى . بتشعر أنها أعلى ولا أوطى، ولا فى نفس مستواك ؟» فإن دلالته تشبه دلالات غيره من أسئلة (الواقعية) فإذا أجاب المفحوص مثلا أن الشجرة « أعلى منى » ينما يبدو للفاحص بوضوح أن الشجرة فى مستوى منخفض ، كان اتصال المفحوص بالواقع ضعيفاً ، والعكس محيح . وبالتسبة للبعض ، ترمز الشجرة المرسومة فى قمة جبل إلى كفاح شديد متوتر

. نحو هدف بعيد ، وربما كان من المتعذر تحقيقه . وبالنسبة للآخرين قد تمثل هذه الشجرة استقلالا وسيطرة . والشجرة المرسومة في سفح جبلكا لوكانت في حمايته، تمثل بالنسبة للكثيرين الحاجة إلى الحمايه والرعايه. والشجرة المرسومة بحيث تبدو بوضوح وتأكيد أنها في مستوى منخفض عن مستوى الناظر ، تدل غالباً على هبوط وانقياض مزاجي ، وشعور بانخفاض في المركز. وفي الإجابه عن السؤال ش -١١ ( إذاى حال الجو في الصورة دى ؟ ) ، يستطيع الكثير من الأفراد العبير عن شعورهم بأن بيثتهم على وجه العموم تتسم بالصداقة والعطف أو بالعداوة والقمع . وقد يصف بعضهم حالات جوية غير سارة وصفا دقيقا ، برغم أن الرسم نفسه ليس فيه أى شيء يدل على تلك الحالات وقد يكون وصف الشخص لجو عاصف مطابقا تماما أو تقريبا لحالة الجو خارج الحجرةوقت الاختبار . وقد يكون المقحوص متأثراً فى وصفه بهذه الحالة ، ولذلك فإنه يتمين على الفاحص أن يحاول تحديد درجة و نوع هذا التأثير عن طريق أسئلة إضافية . وفي الإجابة عن السؤال ش ١٢ ـ ( فيه ريح بتهب في الصورة دى ؟ ) يفترض أن الرياح ترمز إلى شعور الفرد يتعرضه لضفط من قوى ليس له عليها نسبياً إلا أقل سيطرة • وفي الإجابة عن السؤال ش ١٣ -( وريني ماشيه إزاى الريح دى ؟ ) ، يذكر باك أن الريح ترى عادة على أنها تهب من اليسار إلى اليمين ١٠/٠ ويفسر ذلك على أنه يكشف ( في حالة عدم وجود توتر غير مألوف) عن الأنجاه السيكولوجي العام في الجال التحرك من الماضي (اليسار؟) إلى المستقبل ( اليمين؟ ) • وتدرك الربح عادة على أنها تهب افقيا بعرض الصفحة. ويبدو أن الانحراف عن الجمة المألوفة له دلالته ، كما أن لشدة الرياح أيضاً دلالتها. وقد قرر عميل شديد الاضطراب بأن الربح كانت تهب في كل الاتجاهات في وقت

<sup>(</sup>١) من المتوقع أن تَختلف الوجهة وأن تختلف الدلالة باختلاف الثقافة كما سبق القول -

واحد ! • والرياح التي يراها العميل على أنها تهب من مستوى الأرض إلى قمة الشجرة (أى في اتجاه علوى يمتد بطول الصفحة) ترمز إلى رغبة شديدة في الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال ، والعكس بالنسبة لارياح التي تهب من أعلى إلى أسفل في عكس الاتجاه •

ويهتم الفاحص في السؤالين ش١٧ ـ (الشجرة دى صحتها كويسة؟)، ش١٩ (الشجرة دى قوية؟) بالكشف عن أى تناقض بين الإجابة عنهما والإجابة عن الأسئلة السابقة . فإذا ذكر مفحوص شديد الاضطراب والقاق مثلا عن ش٤ بأن (الشجرة ميتة)، ثم أجاب عن ش١٩ ، بأن (الشجرة معتلة ولكنها ليست ميتة) فإن ذلك قد يشير إلى : (١) أنه يشعر بأن الأمر غير ميئوس منه (إذا كانت الشجرة تمثل صورة منه) ؛ أو ب \_ أنه قد شعر بالذنب حين عبر عن العداوة بصورة ظاهرة (إذا كانت الشجرة تمثل شخصا يكرهه بشدة ولكن مطالب المجتمع تقتضى منه أن يحبه).

وتشمل أسئلة التداعى: ش ٢، ٢، ٧، ١٥، ١٦، ٢، ٢، ٠ فني الإجابة عن ش ٧ . ( الشجرة دى موجودة فعلا فين ؟ ) ينزع الأفراد إلى رسم أشجار مما يقع بجوار منازلهم أو أشجار ترتبط بخبرة ماضية لها أهمية شخصية . ولكن ذلك لا يعدو أن يكون محتوى ظاهراً، وبجب النظر إلى الشجرة على أنها صورة للذات ، تتمثل فيها الخواص بصورة رمزية ، وهى خواص نفسية أكثر مما هى فسيولوجية . إلا أنه أحياناً ترسم الشجرة بصورة بشرية ، وفي هذه الحالة ، تكون السات أو العناصر الممثلة من الوضوح بحيث تكشف عن هذه الصورة البشرية .

وفى الإجابة عن ش ٦ ( الشجرة دى تبان لك زى الراجل أكر والا زى الست؟) ، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في نجريد المحتويات الذكرية أو الأشوية

من الشحرة ، ويجب على الفاحص في هذه الحالة أن يتابع السؤال فيقول مثلا : ( طبعا أنا عارف أن دى مجرد شجرة ، ولكن افرض إننا عاوزين نقول إذا كانت الشجرة تبان زى راجل والا زى ست ؟ ) فإذا لزم الأمر قد يتابع النساؤل ، فيقول (أفتكر انت عارف قصدي، مكن مثلا شفت شجر جامد قوى مخليك تفكر في الراجل، وعمكن تكون شفت أشجار أخرى رشيقة ونحيفة أو ضخمة وحنوبة كالأم وتشبه الست. دلوقتي الشجرة دى تخليك تفكر في إيه: راجل ولا ست؟) أو قد يسأل الفاحص . ( هل فيه أى جزء في الشجرة دى يبدو لك زى الراجل أو زى الست ) ويطلب من المفحوص الإشارة إلى هذا الجزء بإصبعه. والغرض من السؤال ش ٦ ، هو الحصول على معاومات عن قدرة المفحوص على التعامل مع الرموز الجنسية ، وتحديد الفموض أو الخطأ في اختياره للرموز . وتسكشف الإجابة عن السؤال ش٧ (إيه اللي في الشجرة دي إداك الفكرة دي ؟) عن الأسباب التي تسمم في تحديد الجنس الذي تنسب إليه الشجرة . وقد تشمل هذه الأسباب : ١ ـ نواحي معينة في الشجرة تشبه لدى المفحوص أجزاء من جسم الرجل أو المرأة فمثلا الفروع الطويلة المعلقة لشجرة دائمة الاخضرار ، قد تدكر المفحوص بشعر المرأة (شعر أمه مثلا) ؛ ب \_ خصائص معينة مثل القوة ، والحجم ، الخ . . ، ج ـ الربط بين الشجرة وشخص معين مثل أم المفحوص الذي اعتاد الجلوس تحت الشجرة معها والاستماع إلى قصصها ). وفي هذه الحالة الأخيرة ، يجب على الفاحص أن يبين للمفحوص أنه يرغب في معرفة ما إذا كانت الشجرة المرسومة نفسها تبدو له كرجل أم كامرأة ، لا ما ترتبط به الشجرة في ذهنه .

ومن المتوقع بالنسبة للسؤالين ش ١٥: « الشجرة دى ، بتخليك تفكر في إيه ؟ أو بتفكرك بمين ؟» و ش ١٦ ـ و «إيه كان ؟ » أن يجد المفحوص التداعي

مع الشجرة أكثر صعوبة من التداعى مع المنزل مثلا ، حيث أن محل السكن يسهل أن يستثير ذكريات متعددة ، إلا أن الأمر بالنسبة الشجرة أقل سهواة ، والذلك فان التداعى يكون أقل سطحية ، ومن ثم أكثر كشفاً عن خبايا الشخصية ، ثم يتكرر نفس السؤال تقريباً بعد فترة في ش ٢١ - «الشجرة دى بتفكرك بمين؟ يدكر نفس السؤال تقريباً بعد فترة في ش ٢١ - «الشجرة دى بتفكرك بمين؟ أما السؤال ش ٣٣ : لوكان ده شخص بدل العصفور (أوأى شيء آخر رسمه أما السؤال ش ٣٣ : لوكان ده شخص بدل العصفور (أوأى شيء آخر رسمه المفحوص دون أن يكون جزءاً من الشجرة المرسومة أصلا) يبقي يكون مين ؟ ، فان الإجابة عنه قد تكشف عن العلاقات الشخصية ، ويكون ذلك محيحاً على وجه الخصوص حين يجد المفحوص نفسه مضطراً لأن يرسم أكثر من شجرة واحدة . المفحوص حيواناً كالأرنب مثلا ، يتضح بعد النساؤل أنه يرمز إلى أبيه الذي يخضع خضوعا تاما لسيطرة الأم . وإذا لاحظ الفاحص رسما غير مألوف لبعض الفروع ، خضوعا تاما لسيطرة الأم . وإذا لاحظ الفاحص رسما غير مألوف لبعض الفروع ، الفرع لوكان شخصا .

وتشمل أسئلة الضغوط. ش ۳۰، ۲۰، ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۲۰ وقد سبق أن ناقشنا دلالات بعض هذه الأسئلة لأنها تنتمى في نفس الوقت لواحد من النوعين السابقين: الواقعية أو التداعى. وفيا يتصل بالسؤال ش ۸ «لو كان ده شخص بدل الشجرة، يبتى أنهى جهة كان يبصلها الشخص ده؟» فانه نظراً لأن الشجرة لا يمكن أن يكون لها واجهة أو خلف، أو جنب إلا إذا واها الناظر بهذه الطريقة، فإن استجابة المفحوص لهذا السؤال قد تكون غالبا إسقاطا لفكرته عن الاتجاه الذي يتخذه نحوه الشخص أو الأشخاص الذين ترمن إليهم الشجرة. فقد يرى الطفل الصغير الذي يشعر بالوحدة في الشجرة صورة أمه

مواجهة له ، وقد يرى عميل عصابى فى الشجرة صورة لأبيه موليا ظهره له . وفى إجابة المفحوص عن ش ١٤ ، « نوعها إيه الريح دى ؟ » من الممكن أن يكون وصفه لسرعة ورطوبة ودرجة حرارة الرياح دلالة قوية . فالرياح التى تدرك على أمها تهب بشدة ، أو أنها رطبة جداً أو جافة ، أو حارة أو باردة جداً ، أو بعض خليط من هذه الأوصاف ، كل هذه يفترض أنها تعبر عن شعور المفحوص بضغط من قوى فى بيئته . إلا أن هذه الحالات المتطرفة لا يجب أن يفترض أنها تمثل بالضرورة شيئاً مكدراً للعميل ، ومن المضرورى متابعة التساؤل للكشف عن الحالة الانفعالية المصاحبة للحالة الجوية التى يصفها المفحوص وغالباً ماتعبر الإجابة عن ش ٢٧ «إيه اللى الشجرة دى محتاجة له قوى؟» عن حاجات مثل الحب والأمن والصحة و الحير ، الخرد الشجرة دى محتاجة له قوى؟» عن حاجات مثل الحب والأمن والصحة و الحير ، الخرد الشجرة دى محتاجة له قوى؟» عن حاجات مثل الحب والأمن والصحة و الحير ، الخرد الشجرة دى محتاجة له قوى؟» عن حاجات مثل الحب والأمن والصحة و الحير ، الخرد الشجرة دى محتاجة له قوى؟» عن حاجات مثل الحب والأمن والصحة و الحير ، الخرد المناه المن

### بالفسية للميزل:

 ويجب على الفاحص في مثل هذه الحالات أن يعلم ما إذا كانت المسافة التي يراها المفحوص سيكولوجية أو جغرافية . وبالنسبة السؤال م ٨ ( لما بنبص المبيت ده ، بتشعر إنه أعلى ولا أوطى ، والا في نفس مستواك ) يبدو أن له نفس المعنى الذي سبق ذكره بالنسبة المسؤال ش ١٩ ، ولكن الاستجابة عنه تشير إلى دائرة أكثر خصوصية وهي دائرة العلاقات الشخصية مع تأكيد جانبي المنزل والعائلة . وبالنسبة السؤال م ١٤ ( إزاى حال الجو في الصورة دى ؟ ) يجب على الفاحص ألا يدهش إذا أعطى المفحوص وصفا الجو يشبه قايلا جداً الوصف الذي أعطاه في إجابته عن السؤال ش ١١ ، ذلك أنه لو . وعت النظرية المفترضة عن جوانب الشخصية التي يكشف عنها اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص ، فإن المنزل والشجرة يجب غالبا أن يؤدى كل منهما إلى استجابات مختلفة إلى حد كبير .

وتشمل أسئلة التداعى : م ٣ ، ٤ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، فبالنسبة للسؤال م ٣ ، يغلب أن يحاول المفحوص رسم منزله هو ، إلا أنه نادراً ما يرسمه بدقة لأسباب عديدة منها نقص القدرة على الرسم الهندسي الدقيق ، ومنها الميل إلى تأكيد تلك الجواب من المنزل التي يكون لهما معاني سارة أو غير سارة بالنسبة له ( وقد يتضمن التأكيد إما المبالغة أو إلانتقاص من التفاصيل والنسب ) ؛ ومنها أن المنزل بمثل جزئيا محلا للسكن مرات عديدة : في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل . ويهدف السؤال م ٤ «كنت بتفكر في بيت مين لما كنت بترسم ؟ » إلى محاولة الحصول على معلومات قد تؤدي إلى تمييز التوحد بصورة أدق ، ذلك أن المنزل المرسوم كالشخص المرسوم ، يكون له غالباً أكثر من « شخصية » واحدة ويهدف السؤالان م ٩ « البيت ده بيخليك تفكر في إيه ، أو بيفكرك عين ؟ » ، م ١ « وإيه كمان ؟ » إلى تيسير التداعى الطابق نسبياً . ثم يتكرر السؤال في م ١٥ « البيت ده بيخليك تفكر في مين ؟ ليه ؟ » . وفي الإجابة عن السؤال في م ١٥ « البيت ده بيخليك تفكر في مين ؟ ليه ؟ » . وفي الإجابة عن

م ١٧ ه لو كان حده شخص بدل الشجرة (أو أى شىء آخر رسمه المفحوص دون أن يكون جزءاً من المنزل نفسه) يبقى يكون مين ؟ » لا يندر أن نجد أن هذه الأشياء التى ترسم حول المنزل ، تمثل أعضاء فى العائلة أو أشخاصاً يرتبط بهم المفحوص ارتباطاً وثيقا فى حياته اليومية ، وترمز علافاتها الجغرافية بالمنزل إلى القرب أو البعد فى العلاقات الشخصية .

وتشمل أسئلة الضغوط: م ٥، ٢، ١١، ١٢، ١٢، ١٦، ١٦، ١٦، ١٠ . فبالنسبة السؤال م ٥ (تحب البيت ده يبقى ملكك انت ؟ ليه ؟)، يحاول الفاحص تحديد سبب رغبة المفحوص أو عدم رغبته فى امتلاك المنزل ، لأنه يعبر بذلك تعبيراً مباشراً عن شعوره نحو نفسه ؛ كا يحاول أن يحدد الفروق التى توجد بين المنزل المرسوم والمنزل الذى يسكنه أو يملكه المفحوص حالياً من حيث الحجم والصلاحية .. الخ ، وكذلك احمال امتلاك المفحوص لمثل هذا المنزلأو شدة رغبته فى امتلاك ، والاستجابة الانفعالية نحو المنزل كمصدر محتمل من مصادر الصراع. وبالنسبة للسؤال م ٦ ( لو ملكت البيت ده فعلا وقدرت تعمل فيه اللى انتعاوزه المراع. أنهى أوده تأخدها لنفسك ؟ ليه ؟) وقد يعبر المفحوص عن رغبته فى الانزواء فى حجرة خلفية فى الدور العلوى مثلا ، وقد يكون هذا التعبير صارحاً أحياناً . أما المفحوص المنشكك فإنه يميل إلى اختيار حجرة يستطيع منها أن يراقب تماماً الطريق إلى باب المنزل .

ويجب دائما على الهاحص أن يقارن موقع الحجرة التي يرغب فيها المفحوص عوقع الحجرة التي يرغب فيها المفحوص بموقع الحجرة التي يقطنها فعلا ، وهل هناك فرق ، والسبب في ذلك . وقد يجد بعض المفحوصين صعوبة في الإجابة عن السؤال الفرعي (تجب مين يسكن معاك في البيت ده ؟ ليه ؟) نتيجة تفكيرهم العياني .

كا أن محاولة المقحوص التهرب من الإجابة عن السؤال قد يكون لها دلالتها ويواجه بعض المفحوصين نقس الصعوبة في الإجابة عن م - ١١ « البيتده ، الجو فيه جو صداقة وسعادة ؟ » ، م - ١٧ « إيه إللي في البيت ده بيدبك الفكرة دى ؟ » نتيجة تفكرهم العيابي . وقد يحاول المفحوص أن يعلل استجابته عن م - ١١ باعطاء وصف لتفاصيل معينة من المنزل ، كأن يذكر أنه منزل سعيد لأنه به ستائر على النوافذ ، أو أن الزهور تحيط به ، الخ - إلا أن الاجابة عن هذا السؤال يفترض أساسا أنها تعبير مباشر عن شعور المفحوص نحو شاغلي السؤال يفترض أساسا أنها تعبير مباشر عن مدى التعمير في انجاه المفحوص البيوت كده ؟ ليه تفتكر كده » في الكشف عن مدى التعمير في انجاه المفحوص نحو المبيوت كده ؟ ليه تفتكر كده » في الكشف عن مدى التعمير في انجاه المفحوص نحو المنزل ونحو المعلاقات الشخصية عامة . وبالنسبة السؤال م - ١٦ « إيه اللي البيت ده محتاج له قوى ؟ » ، قد تكون الإجابة عنه رمزية ، كا يتمثل في إجابة زوجه شديدة الغيرة على زوجها (لدرجة اعتقدت معها أنه يهدم منزلها) بقولها « البيت ده عاوز أساس كويس » .

وقد سبق الإشارة إلى أن يمكن للفاحص دائما أن يوجه ما يرى توجيهه من أسئلة إضافية للتأكد من دلالات رسم المفحوص للوحدات الثلاثة . وقد أوردنا في تعليات الاختبار نماذج لبعض المواقف وما يمكن توجيهه فيها من أسئلة .

والخلاصة ، أنه يتضح من مناقشاتنا لدلالات الأسئلة ـ بعد ـ الرسم ، أنها تشكل في مجموعها مقابلة اكلينيكية إسقاطية في طبيعتها، يمكن أن بمدالا خصائي النفسي ببيانات لها قيمتها البالغة في قهم ديناميات شخصية عيله . وتشير خبراتنا المحلية إلى أنه في الحالات التي يعجز فيها بعض المفحوصين عن الرسم ـ كا هو الأمر أحيانا بالنسبة لبعض الاميين من نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والسجون ، ومن بالنسبة لبعض الاميين من نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والسجون ، ومن

الأحداث الجانحين، يمكن في مثل هذه الحالات أن تنخذ محاولات المفحوص الرسم، مهما كانت بدائية، نواة تدور حولها الأسئلة السابقة، وبذلك يمكن كسب البصر ببعض ديناميات الحالة.

## ( ۱۰ ) \_ المفاهيم :

بعدأن يفرغ الفاحص من تحايل الرسم؛ وما يتصل به من الاستجابات التلقائية أو تلك التى تكون ننيجة لتساؤل الفاحص، يتعين عليه أن ينسق بين كل ذلك يحيث يستطيع أن يكون افتر اضات تتصل بمفاهيم المفحوص عن ذاته، وكذلك المفاهيم التى يكونها المفحوص في حله للمشكلة الناتجة عن رسمه للمنزل، والشجرة، والشخص.

# 1 . الموضوع :

(۱) المنزل: إذا نظرنا إلى رسم المنزل على أنه صورة للذات ، فانه قد يبصر الفاحص بالأمور التي تتصل بما يلي ، والتي سوف نمثل لمظمها .

۱ - ۱ . النضج السيكولوجي - الجنسي للمفحوص وتوافقه . يذكر لنا باك حالة استاذة جامعية ، وضح من دراسة حالها أن توافقها الجنسي لا سوى ، وقد وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع الرموز الجنسية في رسم المنزل ، وقد رسمت فعلا منزلها هي . وبعد أن رسمت نافذة مثائة فوق باب المنزل ، وهي نافذة موجودة فعلافوق باب منزلها ، أخفته بواسطة بعض أشغال الزينة . وكما أن النافذة رمز جنسي فعلافوق باب منزلها ، أخفته بواسطة بعض أشغال الزينة . وكما أن النافذة رمز جنسي انثوى ، فكذلك المدخنة رمز جنسي ذكرى ، وقد عجزت عن رسم المدخنة ، وأظهرت قلقا (عن طريق نوع الحط) اثناء رسمها لنافذة حجرة نومها .

۱ - ۲ اتصال المفحوص ببيئته: ويستدل على ذلك من الرسم كما يتضح من المثال التالى: رسمت مربضة عصابية منزلها عاليا فوق تل، وبعيداً عن الطريق، وقد كان طريقا متعرجا. مم رسمت سوراً عاليا حول فناء المنزل، وبوابة مغلقة، وسلالم صغيرة لم تتصل اتصالا وثيقا بالباب الصغير الذي كان آخر شيء رسمته في المنزل.

1 - ٣ : اتصال المفحوص بمستوى الواقع: يبدو أن تسلسل التفاصيل ، وتأكيد خط الأرض ، والنو افذ الأرضية ، والأبواب ، وما شابه ذلك - يبدو أن لها ارتباط مرتفع بما يمكن أن نسميه «قابلية الحدود السطحية الذات النفاذ» ، أو تمكن المفحوص من الواقع ، وقابليته المتفاعل معه وكلا ازداد قرب تسلسل التفاصيل ، ونوع الحط ، والمعلاقات النسبية والمسكانية المتفاصيل من المتوسط أوالمألوف ، كلما ازدادت قوة افتراضنا لتوافق الشخص توافقا سويا في مستوى الواقع.

١- ٤ شعور المفحوص بالاتزان الشخصى الداخلى: كشف راشدقبل - ذهانى عن شعوره بالاضطراب ، والقلق الذى يصاحب كفاحه للمحافظة على تكامل شخصيته ، وذلك عن طريق التسلسل الشاذ فى رسم التفاصيل، وعن طريق تأكيده الزائد للخطوط المحيطية فى رسم المنزل مثل خطوط السقف ، خطوط الحوائط النهائية ، والقاعدة الخ . وقد عبر فصامى عن اضطراب شخصيته ، وذلك برسم منزل يتكون من نوافذ ، و باب ، ومدخنة ، وسقف ، إلى غير ذلك دون أن يكون بين هذه التفاصيل أى صلات أو علاقات ،

١ - ٥ . درجة الجود فى شخصية المفحوص كشف مريض عصابى قلق إلى حد كبير عن الجود الشديد فى شخصيته ، ودلك عن طريق رسم منزل تحوطه كلية جو انب الصحيفة ، والعناية الشديدة التى أظهرها فى الرسم ، والعدوان الشديد الذى أظهره فى تعليقاته التلقائية .

1-7. الدور النسبى لكل من الماضى والمستقبل السيكولوجيين فى الجال السيكولوجين فى الجال السيكولوجي للمفحوص - يفترض باك أن الجانب الأيمن للصحيفة بشير إلى المستقبل ، وأن الجانب الأيسر يشير إلى الماضى . ولذلك ، فانه قد يكون من الممكن أحيانا نتيجة لتحليل حجم التفاصيل ، وتسلسلها ، والتأكيد والمنظور ، الج الذي يستخدمه المفحوص - أن نحصل على معلومات قيمة تتصل بما قد نسميه « السيطرة الزمنية » . وإذا وجد الدليل على أن الماضى السيكولوجي ياهب دورا في المجال السيكولوجي ، فإن هذا يشير إلى تثبيت على أحداث الماضى أدى إلى العجز . أما إذا وجد ما يدل على سيطرة المستقبل السيكولوجي ، فإن هذا يشير إلى كفاح لاسوى نحو أهداف خيالية غالبا .

وبالطبع يتحمّ علينا أن نتحقق من مدى صدق هذه الافتراضات كلها فى ثقافتنا ، وخاصة أننا نكتب العربية من اليمين إلى اليسار .

والمهج الثانى فى دراسة كلوحدة هو تقديرها فى ضوء نوع المفهوم الذى يكونه المفحوص كل المشكلة التى يتضمها بالنسبة له رسم هذه الوحدة . فالمنزل مكان المسكن ، وهو بذلك يكون مسرحا لأوثق الاتصالات الشخصية وأكثرها اشباعا أو ألما وصراعاً ، ويشير رسم المنزل بالنسبة لمعظم الأفراد إلى : (١) شعور المفحوص نحو المنزل وقت الرسم ، حيث أنه غالبا لا يرسم منزله بالضبط كما هو عليه ، (٢) ما يريده المفحوص ، فقد وجد باك أن طابة الطب مثلا يرسمون غالبا ما يقرب من القصور ، ولعلهم يعبرون بذلك عن إدراكهم للمكانة الاجتماعية التي يخلعها المجتمع اليوم على الأطباء .

وحیث أن رسم المفحوص المنزل یکون غالبا صورة مرکبة من منازل عدیدة، فإن المنزل قد یمثل : (۱) منزلا غیر سار أو لم یکن مشبعا فی الماضی . فمثلا ، رسم مریض عصابی کوخا من الخشب ولد فیه والده ( الذی کان یکن نحوه مشاعر

متناقضة ) بدلا من أن يرسم المنزل الآخر الأكبر الذي تملكه المائلة أيضاً . واحله بذلك كان يعبر عن شعوره بأن الكوخ كحكان للولادة يحط من قدره ؛ (٢) منزلا ساراً كان مشبعاً في الماضي ، وقد رسم طبيب فسامي بدرجة بسيطة منزل طفولته بعناية شديدة ، وعلق تلقائيا بما يعبر عن رغبته في أن يستطيع العودة إلى ذلك المنزل (أي إلى الطفولة) وقد كان فيه سعيداً وآمناً ؛ (٣) انجاه المفحوص نحو عائلته أو تفسيره لمشاعر عائلته نحوه أو كليهما . فثلا ، عبر مريض عن عدوانه نحو أمه ، ونبذه لها عن طريق الانتقاص الشديد من حجم نافذة حجرة نومها ، وكذلك تقريره أنه يفضل لنفسه حجرة في المنزل أبسد ما تكون عن حبرة والدته . وقد عبر سيكوپائي عن شعوره بأنه منبوذ من عائلته ، وعن عزمه على أن يغفر لهم ، وذلك برسم صغير « لشخص » (قال عنه أنه هو نفسه ) في الطريق يغفر لهم ، وذلك برسم صغير « لشخص » (قال عنه أنه هو نفسه ) في الطريق وقد ميز الأشخاص الأربعة على أنهم الأخت ، والأم ، والأب ، والأخ (وقد كان الأخير ميتا) .

(٢) الشجرة : إذا نظرنا إلى الشجرة على أنها صورة للمفحوص نفسه ، فإن الشجرة المرسومة يبدو أنها تمثل :

٢ ـ ١ . صورة تحت ـ شعورية للمفحوص عن نفسه ، في علاقته مع مجاله السيكولوجي عوما . ومن للعتقد أن الشجرة ـ على وجه الخصوص ـ ملائمة عاما لمثل هذا الإسقاط ، حيث أن رسم الشجرة بصورة تبدو فيها انحرافات الموأو تشوه الشكل يكون قريبا من الواقع . ولكنها إذا رسمت في « الشخص » ، فإنها تبدو عجزا ، ومن ثم فهي تثير في المفحوص استجابات دفاعية .

ويمكن أن ناخص ما سبق الإفاضة فيه في مقام سابق، بأن جذع الشجرة يهدو

أنه يمثل شعور المفحوص بالقوة الأساسية ، أما الفروع ، فإن أحجامها وعلاقاتها المسكانية بالنسبة للجذع ، وصفحة الرسم فهى على ما يبدو به تشير إلى المصادر التى ينشد فيها المفحوص الاشباع . كما يبدو أن العلاقات بين الفروع تعبر عن مرونة وتنظيم الأساليب المتوفرة التى ينشد بها المفحوص الاشباع . ولم تثبت بعد بوضوح ماهية تفسير بناء الجذور التى يرسمها المفحوص (سواء كانت تلقائيا في مرحلة الرسم أو نتيجة لطلب الفاحص في « الأسئلة \_ بعد \_ الرسم » ) ويبدو أنه في معظم الحالات ، يمثل بناء الجذور (١) مصادر الاشباع الجزئية (٢) القوة التى تعمل على الاتزان في الشخصية ، (٣) الدوافع الأساسية .

وقد رسمت امرأة عصابية صغيرة السن شجرة بتتكون فقط من جذع ممزق متصدع دون فروع . وذكرت بعد ذلك أن ذلك الرسم يبدولها رمزا لحياتها الخالية من النماء والإشباع .

وقد رسم مريض بالبارانويا ، مرتفع الذكاء ، وكان يشعر أنه في حاجة عاجلة إلى أن يلجأ إلى مستشفى الأمراض العقلية حرسم شجرة ذات جذع صلب، وجذور قوية ، وفروع ضخمة امتدت في صلابة ، ولكنها كانت مختلة النسب ، مما دل بوضوح على الشعور القوى بضغط البيئة ، وفي النهاية ، لجأ إلى تظليل خفيف .وقد عبر باستخدامه الضمى للتظايل عن قلقه الشديد . وبعد اسبوعين ( بعد أن أصبح التحاقه بالمستشفى ضروريا ) رسم شجرة بالية ضخمة جدا بالنسبة لحجم الصحيفة ، وكانت خطوط جذعها القريبة من الأرض هي فقط التي تبدو فيها القوة من حيث نوع الخط . وكانت رؤية الشجرة ككل ، تترك في الذهن انطباعا بالهزيمة اليائسة بعكس الشجرة التي رسمها قبل ذلك بأسبوعين ، والتي كانت تعبر عن التحدى القوى . إلا أنه من النادر حقا أن يعبر رسم عن تغير أساسي ملحوظ في الشخصية في فترة وجيزة كهذه .

وينزع المصابون بمرض عضوى إلى رسم شجرة ذات بعد واحد ، وشكل نمطى متحجر ، يبدو أنه يعبر بالرسم عن شعور المفحوص بالنقص والعجز، والتناقص في الكفاءة .

۲ – ۲ الصورة تحت ـ الشعورية التي يكونها المفحوص عن نمو شخصيته . يبدو أن الجروح ، والفروع المكسورة ، وما شابه ذلك ترمز إلى الأحداث التي يشعر المفحوص بأنها كانت صدمة له . ويفترض أن الاختلافات في الهمو ، كما يستدل عليها من التغيرات الشاذة في حجم الجدع، والاختلافات في توازى جانبي الفروع ، تمثل فترات لها دلالها السيكولوجية في ماضي المفحوص، ومن الضروري محاولة فهم هذه الدلالات .

٢ ـ ٣ . مستوى النضج السيكولوجى ـ الجنسى للمفحوص ـ رسم مريض
 ذو نزعات جنسية مثلية قوية شجرة بها مزيج شاذ من الخصائص الأنثوية والذكرية.

وقد عبر بذلك عن اتجاهاته الجنسية المثلية ، التي عبر عنها أيضاً لفظياً في فترة « الأسئلة \_ بعد \_ الرسم » .

٣ ـ ٤ : اتصال المفحوص بعالم الواقع \_ عبر مفحوص شديد الانطواء على نفسه عن تفضيله للخيال كمصدر من مصادر الإشباع ، وذلك برسمه شجرة معلقة قوق خط الأرض ، وقد كان الاتصال الوحيد بين الشجرة والأرض هو بعض جذور ضئيلة ذات بعد واحد .

٣ ـ ٥ : شعور المفحوص بالاتران الداخلى ـ رسمت راشدة صغيرة السن ـ اصيبت بعد فترة وجيرة بالفصام ـ شجرة ذات خليط شاذ جدا من أنواع مختلفة من الفروع ذوات البعد الواحد والبعدين دون أن يكون بينها أى علاقات حقيقية ، وقد عبرت بذلك عن شعورها باضطراب شخصيتها .

ويستطيع الفاحص أن يعرف الكثير عن مستوى المفحوص فى تكوينه المفاهيم من الناحيتين الكمية والكيفية ، وذلك عن طريق تقييم الشجرة بالاضافة إلى اعتبارها صورة للمفحوص . فقد تمثل الشجرة شخصا آخر غير المفحوص من ذلك أن مريضا عصابيا متزوجا ، استطرد فى تداعيه الحر لرسم الشجرة التى شابهت فى نظره حبيبته وقد كشف لفظيا عن شعوره الشديد بالذنب نتيجة لعلاقاته الجنسية حارج نطاق الزوجية ومن ذلك أيضا ، أن مفحوصا صغير السن كان يشعر بأنه منبوذ كلية من أمه، قرر بأن الشجرة التى رسمها بدت له كامرأة تدير له ظهرها.

(٣) « الشخص » : الشخص ككائن حى ، أو كائن كان حيا ، يسهل أن يكون رسمه صورة للذات ، أو موضوعا للاسقاط . ولكن هذه الحقيقة نفسها تثير أحيانا مشاعر قوية في أفراد معينين من المصابين بالبارانويا ،أو الانحراف السيكوبائي أو كليهما لدرجة أنهم يرفضون صراحة محاولة رسمه .

وإذا نظرنا إلى رسم « الشخص » على أنه صورة للذات ، فقد يمثل ذلك الرسم ٣ - ١ . المفحوص كما هو عليه فى الحاضر \_ فترسم مثلا التشوهات الجسمية وما شابهها كما هى غالبا ( ولكن المفحوص برسمها عادة كما لو كان « الشخص » المرسوم صورة مرآة ، فمثلا إذا كان ينقص اليد اليسرى للمفحوص إصبع ، فان « الشخص» المرسوم ينقص يده الين إصبع) . وقد رسمت استاذة جامعية مضطر بة جنسيا « شخصا » يمثل بنتا صغيرة تمسك عروسة . وقد ذكرت أولا إجابة عن « الأسئلة \_ بعد \_ الرسم » أن الشخص المرسوم لطفل رأته فى مجاة للأزياء ولكنها عدلت حالا عن قولها ، وذكرت أنها صورة رسمها فنان لابنته ، مثل هذا الساوك عدلت حالا عن قولها ، وذكرت أنها صورة رسمها فنان لابنته ، مثل هذا الساوك يعكس بدقة صورة الذات ذلك أن الاستاذة لو رجعت فأصبحت طفلة ، فأنها يعجر و من خطر النشاط الجنسى ، وهى كطفلة \_ تستطيع أن تتحكم فى عرائسها ،

كما تتحرر أيضاً من كل مسئوليات الرشد . وقد عرف عن هذه الأستاذة أنها تنزع إلى « العرض الاجماعي » ، ويستدل على هذه النزعة من قولها أن صورة « الشخص » هي رسم فنان لا بنته ، وهو رسم يتطلب العرض .

۳-۳: شعور المفحوض: مثل مريض بالصرع عن شعوره بالألم لتملك المرض له ، وذلك برسم « شخص » يشبهه بوضوح ( رغم أنه لم يكن يعرف هو نفسه ذلك ) على صورة دمية (أراجوز).

٣-٣ المقحوص كما يود أن يكون رسمت امرأة صغيرة السن راقصة تشغل منتصف المسرح ، وتبدو رشيقة الحركة ؛ فكان هذا تناقضا واضحاً مع حالمها ، إذ كانت حاملا سفاحا ، وتعانى من القباض تفاعلى . ويذكر باك أيضاً حالة فتى مراهق كان يستجيب بعدوان شديد نحو نبذ والديه له ، ونحو الضغوط البيئية عامة ، فرسم ذكراً ضخا مقتول الفضلات وزينه بشارة رجل البوليس ، وسلحه بعدد من المسدسات ، ووصفه بأنه على وشك إطلاق الرصاص على جاعة من اللصوص ، وبهذه الصورة استطاع الفتى أن يعبر عن شعوره بالعدوان ، وقى نفس الوقت أن يدلل على إدراكه للمعايير الاجتماعية بأن صبغ العدوان بصورة مقبولة اجتماعيا على يد رجل البوليس .

٣ .. ٤ . مفهوم المفحوص عن دوره الجنسى . عبرت امرأة متزوجة عن شعورها بنقص الكفاءة الجنسية ، وذلك برسم أنثى غير جذابة ( فأنكرت بذلك أنوثها) وكانت يداها تلتقيان في خوف في موقف يمكن أن نسميه « دفاع حوضي » ( وقد أنكرت بذلك الاتصال الجنسي ) . ويمكن - بصفة عامقاً ـ الحصول على معلومات عن درجة تقبل اللقحوص لدوره الجنسي ( كذكر أو أنثي ) من درجة الاتساق في الذكورة أو الأنوثة في رسمه للشخص ، ويرى أو أنثي ) من درجة الاتساق في الذكورة أو الأنوثة في رسمه للشخص ، ويرى

فرانكل أن الأشخاص ذوى التوافق السوى ينزعون عادة إلى رسم أ شخاص من نفس جنسهم .

٣ ـ ٥ . اتجاه المفحوص نحو العلاقات الشخصية عامة : رسم مريض كان يعانى من بارانويا متقدمة ، « شخصا » فى وضع جانبى مطلق ( پروفيل ) متصلب الجسم ، وقد رسم الحافة العريضة للقبعة منخفضة فوق الوجه ، وبذلك يكون الانصال البصرى متعذراً بغير رغبة « الشخص » المرسوم ، وقد كشف المفحوص بذلك عن جموده ، وعدم مرونته ، وترده فى إقامة العلاقات مع غيره من الأفراد وقد رسمت مريضة عصابية راشدة صورة لأنثى يبدو الخوف على وجهها ، وتمتد يداها فى تردد كا لو كانت تدفع عها الخطر ، واستدارت قدماها لتسهل لها الهرب ، وقد عبرت مذلك عن شعورها بالذنب ، وقلقها الذى كانت لا تزال تشعر به نتيجة لحلها خارج نطاق الزوجية .

ونحن إذا نظرنا إلى « الشخص» المرسوم » على أنه شيء غير صورة المفحوص، فإنه قد عمثل :

١٠٣ . اتجاه المفحوص نحو علاقة شخصية معينة ، ومن ذلك أن مفحوصة من ضعاف المقول كانت تشعر بوحدة قاتلة رسمت صورة لامرأة عجوز تمد يديها نحو الناظر ، وقد ذكرت أنها صورة لأمها تمد ذراعيها للترحيب بها .

وقد رسم مريض عصابى صورة لفتاة نصف عارية ، وعبر عن سخطه على نفسه لعدم قدرته على رسم صورة أحسن لخليلته التي ذكر أنها فعلا أجمل من الصورة بكثير ، وقد كشفت انفعالية المفحوص ، وتردده ، والنقص النسبي الواضح في مستوى رسمه لتلك الوحدة بالذات عن مشاعره المتناقضة نحو علاقته الخليلته .

ما رسمته مريصة بالعصاب الوسواسي - القهرى - بعد أسابيع من عملية جراحية ما رسمته مريصة بالعصاب الوسواسي - القهرى - بعد أسابيع من عملية جراحية غية - وهو صورة لولد صغير قالت عنه أنه ابن زوجها من خادمة ، ولكنها ذكرت بعد ذلك ضاحكة - بصورة قهرية تقريبا - أنها تعرف أنه لا يوجد فعلا طفل كهذا ، وأن زوجها لو سمع ما قالت لكان قد قتلها . وقد كشفت بذلك عن غيرتها القهرية ، ولكن دون أن يصاحب ذلك ، الانفعال المرير الذي كان يصاحبها قبل إجراء العملية. وقد رسمت إمرأة مصابة بالعصاب الوسواسي - القهرى صورة بدت بوضوح أنها صورتها هي ، ولكن ينقصها اليدان . وقد اعتبرت يديها مصدر معظم متاعبها ، وكانت تنظر إلى يديها على أنهما ماوثتان لدرجة أنها يديها مصدر معظم متاعبها ، وكانت تنظر إلى يديها على أنهما ماوثتان لدرجة أنها من أن تسم الشخص الذي قد يمسك الزجاجة بعدها .

٣٠٣ . الشخص الذي يحبه المفحوص في بيئته أكثر من غيره: مثال ذلك أن طبيبا سوى التوافق رسم صورة واضحة لخطيبته .

عن « الأسئلة \_ بعد\_ الرسم » . السخص الذي يكرهه المفحوص في بيئته أكثر من غيره \_ رسمت مراهقة سيكوبائية صورة قريبة الشبه جداً من المرأة التي كانت تقوم بمراقبتها في المستشفى ، وكانت تكرهها . وقد عبرت المفحوصة صراحة عن عدوانها محوها برسمها بصورة كاريكاتيرية بقصد الابتقاص منها ، وكذلك بسبها أثناء إجابتها عن « الأسئلة \_ بعد\_ الرسم » .

مريض راشد عصابى صورة لوالده البديل - وهو رجل كان يكرهه عن حق منظراً لسوء معاملته له ، إلا أن المفحوص قد عبر عن شعوره بالإعجاب بوالده البديل لشجاعته ولسيطرته الفائقة على العائلة .

والخلاصة ، أن دراسة محتوى الوحدات الثلاثة بمكن أن يكشف عن أموركثيرة مثل . الاتجاهات ، والحاجات ، والحخاوف ، وإلى غير ذلك مما يلقى الضوء على ديناميات حالة معينة . إلا أنه بجب ألا نبنى تشخيصنا على هذه النقطة وحدها دون اعتبار غيرها من النقاط .

## (ب) الاتفاق مع المألوف :

يقصد بذلك الانحراف عن المألوف من وجهة نظر الابتكار في الوحدة المرسومة. وهذا المعنى قريب الشبه بما يقصد بالابتكار في اختبار رورشاك ، رغم أنه من الواضح أنه نظراً التحديد النسبي في رسم المنزل ، والشجرة ، والشخص ، بكون من الصعب على المقحوص أن يبتكر في هذا الاختبار بالقدر الذي يمكن أن يكون عليه في رورشاك .

وحيث أن اهمامنا هو في الاختلاف عن المألوف ، فإنه يمكن تقدير انحراف المفهوم المنتج طبقا لفئات ثلاث ، وهي : غير عادي ، غير عرفي ، ثم مرضي .

ويتمثل المفهوم «غير العادى» في رسم طبيب « لشخص» يمثل قرصانا محريا من عصر قديم ينحى ليلتقط منديلا ، وفي الصورة ببغاء يقفز .. مثل هذا الرسم يمثل أول درجة من درجات الانحراف عن العادى ، ويمكن أن تفسر على أنها تعبير عن رغبة المفحوص في الهروب من المظاهر المصطنعة في حياته اليومية إلى عالم تعطى فيه الأشياء قيمتها الواقعية ويجب أن يلاحظ أن الرقيب في شخصية الطبيب قد عمل ليخفي الرغبة المقموعة ، وذلك برسم « شخص » ينتمى لعصر غير عصره .. شخص تقتضى طبيعة عمله أن يختطف لا المنديل فقط ، ولكن صاحبته أيضا ، دون أن يكون في الأمر ما يدعو إلى النرابة .

أما المفهوم «غير العرفي » ، فيتمثل في رسم منزل يبدو تماما كحظيرة

الحيوان ، وقد رسمته امرأة متوسطة السن ، ووصفته بأنه فعلا حظيرة حيوان ، وكان ذلك تعبيراً عن شعورها المرير بأن عائلتها تعتبرها مجرد حيوان يعطى سكنا وطعاما نظير اشتغاله .

أما المفاهيم « الباثولوجية » فهي قد تعبر \_ في حالات كثيرة \_ عن الابتكار ولـكنها قطعا أيست سوية في دلالتها . ومن أمثلة هذه المفاهيم ما يلي: (١) رسم منزل عبارة عن صندوق زجاجي شفاف ، رسمته امرأة نرجسية، مصابة بالبارانويا ، وقد عبرت بذلك في وقت واحد عن شعورها بأنها مراقبة من الجميع ، وعن استعدادها لعرض نفسها بأساوب يقتصر على الاتصال البصرى ، (ب) رسمت فصامية شجرة يظهر منها فعلا في الصفحة أقل من النصف ، فالساق يبدوكما لوكان مشقوقا بالحافة الجانبية اليسرى من الصفحة ، والفروع تبدو منطقة مظالة تلمس قمة الصفحة . وقد ذكرت المفحوصة في مرحلة « الأسئلة – بعد – الرسم » أن أحسن جزء في الشجرة هو ذلك الذي لا يمكن رؤيته ( أي الجزء الذي لم يتصل بالواقع وهو فرضا ، الجزء الذي يرمن إلى عالمها الخيالي ) ؛ (ج) رسمت مريضة راشدة ذات ذكاء فوق المتوسط رجلا مصفداً بالأسلاك على صليب خشي ، ورأسه دامية ولكن مربوطة بالأضمدة ، وكذلك يده اليني ، وقد قطعت ذراعه البسرى أسفل الكوع مباشرة ، وقد نزعت عيناه ومسخ جسمه ، وقد فسر ذلك على أنه يمثل نبذاً وحشيا كاملا « للرجل » ، وقد وضح بالدليل الإكلينيكي . إنها لم تسكن أبداً متوافقة توافقا صويا من الناحية الجنسية الغيرية مما يؤيد التفسير السابق، وقد حدث فعلا بعد ذلك أن انفصلت عن عالم الواقع ، ونبذته كما نيذت « الرجل » .

(ج) الذاتية : يحاول الفاحص تحديد درجة علاقة الشيء المرسوم ( المنزل ، الشخص ) بالمفحوص نفسه . فثلا ، هل المنزل المرسوم هو منزل

المفحوص فعلا؟ هل الشجرة المرسومة هي التي توجد في فناء منزله أو حديقته في أو في حقله ؟ هل الشخص المرسوم هو المفحوص نفسه ؟ ويجب على الفاحص في تحديده لدرجة الذاتية ، من وجهة النظر البائولوجية أن يذكر أن الذاتية قدتتر اوح من بعض الدليل على ضيق في الأفق السيكولوجي ، إلى دليل واضح مقنع على أفكار متطرفة ذاتية المرجع .

- (د) التعدد: سبق القول أن الوحدة المرسومة قد تمثل عدداً من الناس . ويذكر باك أن الأفراد المتوافقين توافقا عاديا ينزعون إلى تحديد الشخصيات الى تمثلها الوحدة المرسومة باثنتين (إحداها المفحوص)، وإلى أنه إذا اقتصرت الوحدة المرسومة على أن تكون صورة للذات فقط ، أو إذا وضح أنها تمثل عدداً من الأشخاص يبلغ أربعة أو أكثر، فلن هذا قد يكون علامة على التوافق اللاسوى.
- (ه) الجذب: يبدو أن شدة الجذب السلبى التى ينسبها المفحوص إلى الوحدات المرسومة علامة من علامات التوافق اللاسوى . فإذا قرر المفحوص أن اثنتين أو أكثر من الوحداتُ المرسومة تمثلان أشخاصا أو مواقف غير سارة قطعا بالنسبة له ، كان هذا دلالة على التوافق اللاسوى .
- (و) التنظيم : يمكن النظر إلى التنظيم على أنه تقدير كيفي للعلاقات النسبية والمكانية للتفاصيل داخل الوحدة المعنية . فالأفراد الذين يعانون من اضمحلال عضوى ينزعون إلى رسم وحدات لاتبدو فيها إلا علاقات ضئيلة بين تفاصيلها أو بين التفاصيل والوحدة المرسومة ككل . كا أن هذه العلاقات قد تزداد ضآلة في رسوم المرضى القصاميين الذين اشتد بهم المرض .

والمعتقد أن القدرة التنظيمية قد تعطلها كل من العوامل الانفعالية والعضوية. ويبدو أنه (١) إذا كشفت الرسوم عن صعوبات تنظيمية في كل الوحدات الثلاثة

فإن هذًا قد بشير إلى اضطراب انفعالى أساسى أو اضطراب عضوى أساسى أو إلى كليهما ، (٢) إذا ظهرت الصعوبة التنظيمية فى أقل من الوحدات الثلاثة ، ازداد الاحمال فى أن يسكون الاضطراب وظيفيا لا عضويا ، (٣) إذا ظهرت الصعوبة التنظيمية فى وحدة واحدة فقط ، فإن الاضطراب يسكاد من المؤكد أن يسكون وظيفيا فقط ، (٤) إذا كان التنظيم بالنسبة لكل الوحدات الثلاثة جيداً ، فإنه يمكن إفتراض قوة البناء الأساسى لشخصية المفحوص حتى فى وجود عدد كبير من العلامات الباثو فورمية .

(ز) الإتساق رغم أن التصحيح السكمي يوضح لنا أنه من النادر أن يكون رسم المنزل، والشجرة، والشخص في نفس المستوى بالصبط، إلا أنه لا يجب في الحالات السوية أن يكون هناك فرق كبير في مستوى الوحدات الثلاثة من الناحية السكية. و يجب محاولة تفسير أي اختلاف كبير، أكثر مثلا من مستوى تصنيفي واحد، في أي من الاتجاهين.

ويتمين على الفاحص أن يقيم الإتساق من ناحية « تنفيذ الخطة » ، وهي حين تتباور تنفذ بوجه عام ( فيا عدا بعض صعوبات ميكانيكية سببها عملية الرسم نفسها ) دون الكثير من التردد أو الكثير من التذبذب أو كليهما ، وعلى ذلك ، فإن عدم القدرة على إكال المنطقة الحوضية مثلا في رسم « الشخص » ، أو الانشغال الزائد بتاك المنطقة أثناء الرسم ، إلى غير ذلك من أمثلة ما يسمى « صراع \_ التفصيل » ، وكذلك التردد الملحوط : كأن يعجز المفحوص عن الإبقاء على الذراع في وضعها الأول ، أو في أي من الأوضاع الأخرى \_ كل هذه يجب اعتبارها على الأقل انحراقاً عن المألوف ، ويتمين على الفاحص بذل كل جهده لتخديد سبب هذا الاختلاف في التنفيذ .

والاتساق الكامل قد يعتبر في ذاته علامة باثوفورمية . وقد سبق القول بأنه ثبت إكلينيكيا أن الفرد الذي يحصل على عدد كبير من الرموز د ١ في التصحيح السكمي ، يحتمل أن يكون أحسن توافقا من الشخص الذي لا يحصل على واحدة منها . ولذلك ، فإننا قد نتوقع من الفرد الأحسن توافقا ألا يقدم لنا صورة كلها تناسق تام من حيث نوع المفهوم أوكيفه . ولذلك أيضا يكون من غير المعقول أن نفترض أن الوحدات الثلاثة : المنزل ، الشجرة ، والشخص يجب أن تتساوى عاما في قيمتها من وجهة نظر أي مفحوص .

ومن المتوقع أن نسكشف في رسوم أى مفحوص عن عدد من العوامل المرضية الدلالة ، مهما كان حسن التوافق ، متكامل الشخصية ، ومهما خفت ضغوط البيئة عليه . ذلك ، أن عدم وجود هذه العوامل كلية قد يشير إلى النقد الزائد المالغ فيه .

ويمكن القول أن الشخصية اللاسوية قد تكشف عن نفسها عن طريق : (١) عدد كبير نسبيا من العوامل الصغرى المرضية الدلالة ؛ (٢) انحرافين أو ثلاثة انحرافات رئيسية عن المعتاد ؛ (٣) انحرافات من نوع واحد ولكنها تظهر بصورة مستمرة ؛ (٤) عدد كبير من العوامل المرضية الدلالة تتفاوت في درجات شدتها .

# (١١) اللون

تحليل اللون هو أحدث النقط التحليلية فى اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص، ويفترض كل من باك وهامر أن كلا من مرحلتى اختبار الرسم ؛ الرسم بالقبل الرصاص والرسم بالألوان ، يكشف عن مستويات فى الشخصية أعمق مما يكشف عنها الرسم بالقلم الرصاص، ففضلا عن أن تطبيق مرحلة الرسم بالألوان

يمد الفاحص بعينة ثانية من سلوك المفحوص ، إلا أنه أيضا يمده بمادة طيبة المراسة ديناميات الصراع بصورة متدرجة (هيراركية) ، وفي حالات مختلفة . فالمفحوص لا يطلب منه الرسم بالألوان إلا بعد أن يكون قد قام بالرسم بالرصاص ، وأجاب عن الأسئلة ـ بعد ـ الرسم ، وكلاها خبرة انفعالية يستثار فيها الكثير من الذكريات السارة أو الأليمة . أى أن المفحوص يرسم بالألوان وهو في مستوى من الإحباط يختلف عن المستوى ألذي كان فيه في مرحلة الرسم بالقلم الرصاص . فإذا كان الرسم بالرصاص في نظر المفحوص فرصة طيبة المتنفيس الانقعالي فإذا كان الرسم بالرساص في نظر المفحوص فرصة طيبة المتنفيس الانقعالي (كما هو الحال غالبا بالنسبة الأسوياء) ، فإنه في مرحلة الرسم بالألوان يكون أقل توتراً . إلا أن ذلك لا ينطبق على معظم حالات غير الأسوياء . فالمريض يغلب أن يستثار انفعاليا في اختبار الرسم إلى الحد الذي يزداد الاحمال في أن يغلب أن يستثار انفعاليا في اختبار الرسم إلى الحد الذي يزداد الاحمال في أن تسكشف مرحلة الرسم بالألوان في مستوى أعمق عن حاجاته الأساسية ، وعن الميكانيزمات الدفاعية التي يلجأ إليها ، وتكشف لنا عن التباعد بين تمط سلوكه الميكانيزمات الدفاعية التي يلجأ إليها ، وتكشف لنا عن التباعد بين تمط سلوكه الوظيفي والكامن .

وقد قدم هامر ( ١٩٥٨ ، ص ٢٠٩ ـ ٢٣٠ ) عددا من الحالات المرضية توصل منها إلى أن « الحالات المرضية الكامنة يغلب أن تقدم فى مرحلة الرسم بالرصاص فى صورة أقرب ما تكون إلى التلميح والإشارة ، ولكنها فى مرحلة الرسم بالألوان يعبر عنها بصورة حية وظاهرة لدرجة صارخة أحيانا » . فثلا ، قد يقوم المفحوص فى المرحلة الأولى برسم منزل ضخم فخم ، أو برسم شخص فى حالة من القوة والنشاط ، ولكنه فى مرحلة الرسم بالألوان ، فد يرسم كشكا متواضعا أو شخصا مريضا مستندا إلى شىء آخر ، أو مستلقيا على كرسى حلاق يسلمه ذقنه الوسكشف لنا المقارنة بين الرسمين في هذه الحالة عن مستويين ها :النزعة إلى التمويض عن طريق التظاهر بالنشاط والانقباض والانتقاص من الذات ، وقد يتضمن الرسم عن طريق التظاهر بالنشاط والانقباض والانتقاص من الذات ، وقد يتضمن الرسم

بالرصاص بعض علامات يتردد إزاءها الفاحص في التنبوء عن تطور حالة عميله ، وذلك لأن الرسم يتضمن بعض جوانب التكامل في الشخصية رغم وجود بعض علامات لا سوية . ولكن الغالب ، أن تنهار هذه الدفاعات في مرحلة الرسم بالألوان ، فيرسم المفحوص مثلا منزلا متهدما متناثرا ، وشجرة متساقطة هاوية ، وشخصا يكاد يقع على الأرض .

ومن ناحية أخرى ، قد يرجح الرسم بالألوان جانب السواء على اللاسواء ، أو يرجح تشخيصا على آخر . فقد يرسم المفحوص بالقلم الرصاص وحدات تتضمن بعض علامات دالة على اللاسواء ، ولكنه فى الرسم بالألوان ، قد يكشف عن أن هذه العلامات ليست عميقة فى دلالاتها . وأيضا ، قديرسم المفحوص بالقلم الرصاص صورة لمقاتل ، ثم يكشف فى الرسم بالألوان عن حقيقة مفهومه عن ذاته فيرسم طفلا فى ملابس راشد !

ويخلص هامر من استعراضه للحالات إلى فروض ثلاثة يقدمها لكى تكون موضع الاختبار . وهى أن : (١) الرسم بالألوان يستثير الاستحابة للمنهات الانفعالية ، ويكشف عن مستوى أعمق من المستوى الذي تمثله دفاعات المفحوص كما هو الحال بالنسبة للبطاقات الملونة في اختبار يقع الحبر لرورشاك ، (٢) المفحوص يتداعى للألوان فتستثار لديه مستويات التوافق التي كان يتسم بها في فترة الطفولة (٣) مرحلة الرسم بالألوان تحدث بعد أن يرسم المفحوص الوحدات الثلاثة بالقلم الرصاص وبعد أن يجيب عن الأسئلة ، وهي خبرات من شأمها أن تستثير لديه الصراعات ، والانفعالات ، فتهيء للألوان فرصة طيبة للكشف عن الطبقات العميقة في الشخصية .

ويشمل اللون النقاط التالية:

1 - اختيار اللون: فكلما كان اختيار المفحوص للألوان أبطأ ، وأصعب كلما راد إحمال وجود اضطراب في شخصيته بضورة بالوفورميه . والأشخاص الذين يتسمون بالقلق والتردد ، تكون خطوط الألوان التي يرسمونها ضعيفة وياهته وهم يفضاون الأسود والبي والأررق ، وينفرون عن الأحر والبرتقالي والأصفر .

أما الأسوياء ، فأنهم يستخدمون الألوان في اطمئنان ، ويرسمون الخطوط في حزم ، وكأنهم بذلك يعبرون عن شعورهم بالثقة في المجالات . الانفعالية التي تمثلها الألوان . أما استخدام الألوان في عنف وفي غير تناسق ، فانه يكشف عن توتر وصراع ويشكو المفحوصون عادة من عدم كفاية عدد الألوان ودرجاتها بالنسبة للمنزل أو للشجرة ، نظرا لصعوبة إظهار لون الجلد بما يتفق مع الواقع .

٣- استخدام اللون: وربما كانت هذه النقطة أهم من سابقتها، وهى تتضمن السيخدم المفحوص اللون فعلا ؟ هل يستخدمه ببساطة لعمل خطوط ، كما يستخدم القلم الرصاص؟ أمهل يستخدمه مثلا للتظليل فى مساحات كبيرة ؟ هل يظلل مناطق معينة ، ولا يظلل غيرها ؟ هل يكثر من استخدام اللون بالصورة التى يطلق عليها أحيانا « الاضاءة » فيرسم العين ، مثلا ، محيث تبدو شديدة الزرقة أو شديدة السواد ، وبارزة عن طريق رسمها فى أبعاد ثلاثة ؟ .

وقد وجد أن التظليل الكثير، وخاصة في الأرضية، وفي المقدمة يتضمن وجود قدر كبير من القلق. وتزداد الدلالة الباثوفورمية لتظليل المقدمة والأرضية بازدياد انتقاص هذا التظليل للوحدة عن طريق تظليل مساحة أكبر أو نتيجة لشدة اللون المستخدم

ب - المقدار: من المهم أيضا معرفة عدد الألوان التي استخدمت في رئسم كل من الوحدات الثلاثة، مع مراعاة أننا قد أبحنا للمفحوص استخدام ثمانية ألوان

وأن عدد الألوان المستخدمة قد يختلف من وحدة إلى اخرى والمألوف أن يستخدم فى رسم كل من المنزل والشخص من ثلاثة إلى خمسة ألوان، وفى رسم الشجرة لونان أو ثلاثة.

فاذا قل العدد عن هذا المدى المتوسط، دل ذلك على عجز عن تكوين علاقات وثيقة مع الآخرين. و إذا زاد ، دل على عجز عن ضبط الحوافز الانفعالية ، وخاصة إذا صاحبه استخدام غير مألوف للألوان. وقد حدث أن مريضا ذهانيا استخدام لونا مختلفا في رسم كل نافذة من نوافذ المنزل. وتشير الدراسات إلى أن المرضى المصابين بالفصام وبالهوس – الانقباض في مرحلة الهوس يستخدمون عددا كبيرا متنوعا وخلطيا من الألوان . كا وجد أن عدد الألوان التي يستخدمها الطفل يقل بزيادة السن عما يؤكد الدلالة المنسسوبة للألوان (هامر ١٩٥٨، ٢٣٢) . وعادة ترسم الشجرة وأوراقها خضراء ، وجذعها بني . وانا بالطبع أن نتوقع وجود تظليل في الرسم بالألوان أكثر عما نجده في الرسم بالقلم الرصاص. ولذلك فاننا نجد عددا أكبر من رموز التصحيح « ب» في تفاصيل الرسم ، ومن الواجب فاننا نجد عددا أكبر من رموز التصحيح « ب» في تفاصيل الرسم ، ومن الواجب تذكر وجود هذا العامل في تقديرنا « لكيف المكم » .

وإذا استخدم المفحوص في الرسم لونا واحداً فقط ، كأن يستخدم في رسم المنزل اللون الأسود ، كما يستخدم القلم الرصاص دون تظليل على الأطلاق ، فاننا نفترض على أحسن الحالات – أنه ينفر من إظهار انفعالاته . واستخدام اللون الأسود يهذا الأسلوب يحدد المساحة البيضاء ، ويبدو أنه يشير إلى نزعات متضادة قوية ، يمكن جزئياً تقدير ضبطها من نوع الخطوط .

وأما المفحوص المتوافق تو افقا سويا ، والذي لا ينفر من اللون، فانه لا يستخدم كقاعدة — أقل من لونين ، أو أكثر من أربعة أو خمسة ألوان في رسم المنزل

أما المفحوص الذي يستخدم سبعة أو ثمانية ألوان ، فهو على أحسن الحالات،عرضة للاضطراب في شخصيته .

ومن المهم معرفة هل يستخدم المفحوص اللون ليضمنه وجود المادة عن طريق التظليل ؟ وهل تظليله من النوع الثقيل الذى يشير إلى القلق ، أم هل هو تظليل . يدل بطبيعة خفته ، ومهولة القيام به على مجرد الحساسية للمؤثرات الانفعالية ؟

و من المهم أيضا معرفة المساحة المظللة من وحدة كلية معينة ، فاذا ظلل باللون جزء فقط من الكل ، تعين علينا أن مجد تفسيراً لذلك .

والتفصيل الذى يظلل باللون فى المنزل أكثر من غيره هو السقف . ومما يدعو إلى التشكك أن تظلل تفاصيل أخرى ، ولا يظلل السقف. وترداد دلالة التفصيل المظل بازدياد ثقله ، و ازدياد الحوازية فى التظليل ، أو بازدياد كليهما .

وفى الشجرة، يستخدم التظايل بكثرة فى رسم القشور، والأوراق، والحشائش.

أما بالنسبة « للشخص » ، فان التظايل يستخدم عادة فى إظهار الشعر ، والملابس . ومع ذلك ، فانه ليس من الغريب ، أن يرسم « الشخص » باللون الأسود فقط ، دون أى تظليل .

كما أنه من المهم أيضا معرفة المساحة الكلية المظالة من صحيفة الرسم . فإذا لون حو الى ثلاثة أرباع الصحيفة ، فقد يدل ذلك على أن المفحوص ينقصه الضبط المناسب التعبير عن انفعالاته ، حتى لو كان التظايل مضبوطا ضبطا مناسبا . إلا أن هذا التفسير يتوقف ، بالطبع ، على عوامل أخرى ، كما هو الحال في كل نقط الاختبار .

- (٣) الضبط: يشير التظايل الذي يتجاوز الخطوط المحيطية إلى نزعة إلى الاستجابة الاندفاعية للمؤثرات الإضافية. ويقيم الضبط أساسا عن طريق تقدير وع الخطوط، وقدرة المفحوص على الاحتفاظ بالتظليل منتظا نسبيا من حيث النوع، و داخل الحدود المحيطة بالمساحة المظللة. ويدل الضبط الجيد دون تزمت على القوة.
- (٤) الدلالات الرمزية للألوان. ليست الرموز واحدة في كل زمان ومكان، سواء كان ذلك في الرسم بالقلم الرصاص، أو بالألوان. ولسكن كلا زادالانحراف عن المألوف في استخدام اللون، كلا زاد الاحمال في أن يكون لهذا اللون معنى رمزيا خاصا. ويبدو بتيجة لبعض الدراسات العملية أن بعض الألوان يكون لها غالبا معانى معينة، ولسكن لم يتأكد ذلك بعد بدرجة كافية، وفيا يلى: بعض هذه المعانى التي نقدمها كفرضيات لا كقواعد جامدة.
- الأحمر: يبدو أنه يتضمن حرارة ، وإثارة حسية ، وقد أطاق عليه البعض « اللون الشهوى » ، وهو يكون ـ فى حالات كثيرة ـ أصعب الألوان بالنسبة للمفحوص الذى يعانى من اضطراب فى شخصيته .
- ب الأسود: يبدو أنه أدعى الألوان للانقباض والكبت، (ويحتمل النكوص)، وأكثرها تعبيراً عنهما.
- الأخضر : يبدو أنه اللون الذي يشعر الفرد بالأمن ، أو على الأقل ، بالتحرر النسبي من المهديد . وحيث أن اللون الأخضر ينتشر بكثرة في الطبيعة ، فأن استخدامه في المنزل والشجرة ينتشر أيضا ، ولذلك فأن دلالته تكون عادة ضئيلة .
- د الأزرق: يبدو أنه يتضمن أمرين: (١) الاهمام بالضبط ، (٢) الاهمام بالضبط ، (٢) الاهمام بالوقاية .

ه – البنى: وهو اللون الثانى فى الترتيب من حيث امتشار استخدامه بواسطة الأفراد الذين محاولون غالباً تجنب اللون. والتظليل باللون البنى (إذا لم يكن مألوفا) فانه يتضمن دفاعية واستجابة غير ناضجة للمؤثرات الانفعالية.

و - الأصفر : ويندر استخدامه ، ويظهر أنه يجمع بين العدوانية والإثارة الحسية ، كما يبدو أنه يتضمن ، في معظم الأحيان ، اتجاهات شديدة التناقض .

ز — القرمزى: وهو أقل الألوان استخداماً. ورغم ذلك ، فان دلالته أكثر الدلالات ثباتاً ، وهى الحاجة إلى القوة ، ولا يستعمل إطلاقاً فى الحالات السوية فى رسم المنزل .

وقد يكون المجمع بين لونين أو أكثر دلالة اكلينيكية معينة. فقد يكون الجمع بين اللونين الأخضر والأسود فى رسم الشجرة دلالة على بمط استجابى فصامى. كما يظهر أن الجمع بين اللونين الأزرق والأسود فى رسم « الشخص » يدل على نوع من الاستجابة الفصامية.

ونعود فنكرر أنه كما زاد الانحراف عن المألوف في استخدام الاون ، كما زاد الاحمال في أن يكون لهذا الاستخدام دلالته \_ ويجب ملاحظة أن مراعاة الاستخدام المألوف قد يختلف عن مراعاة الواقع . فني رسم « الشخص » ، مثلا ، يكون من الصعب جداً مراعاة الواقع تماما باستخدام ثمانية ألوان ، وقد ينيسر رسم الجلد بالتظايل بلون أحمر خفيف جداً ، ولكن يصعب جداً رسمه بلون يطابق تماما اللون الطبيعي للجلد ، كما أن القليلين جداً يحاولون ذلك . وقد وجد أيضاً ، أن اللون الطبيعي للجلد ، كما أن القليلين جداً يحاولون ذلك . وقد وجد أيضاً ، أن معظم الأفراد يستخدمون اللون الأسود لتحديد أجزاء الجسم ، وهو استخدام لا يتفق ، بإلطبع ، مع الواقع ، ولكنه ليس أمراً خطيراً لأنه الأسلوب الشائع المألوف في الرسم .

و يتعين أيضاً ملاحظة الاختلاف من وحدة إلى أخرى فى استخدام اللون، ويستدعى هذا الاختلاف محاولة حذرة لتعرف الأسباب.

### (١٢) الملخص

بعد أن يكل الفاحص تحليله لرسم الوحدات الثلاثة ، وبعد أن يكامل بين النقط التحلياية المختلفة ، يستطيع أن يخلص إلى استنتاجات معينة تتصل بالشخصية الحكلية للمفحوص ، وتفاعل تلك الشخصية مع بيئتها . ويهدف الملخص التالى إلى تسميل مهمة الفاحص ، وتنظيمها من حيث تسجيل تلك الاستنتاجات والتعبير عنها باللغة الأكلينيكية الدارجة :

١ - ملاحظات عن موقف الاختبار ، وتشمل : اتجاه المفحوض نحو الاختبار وتعاونه في الاستجابة له ، ما يظهر عليه من أعراض الشعور بشدة الموقف، نواحي العجز الجسمي ، العادات الساوكية المميزة ، مدى الانتباه ، الزمن بفئاته المختلفة ، وعي المفحوص بالموقف ، وملاحظات أخرى .

٧ - الذكاء ؛ ويشمل ؛ نسب الذكاء في الاختبار (مع تعليق مختصر عن الاتساق أو الفروق بين هذه النسب ، والتفسير ) ؛ المستوى الوظيفي الحاضر كا يقيسه اختبار الرسم ، ومستوى الذكاء «الأساسي» كما يستدل عليه من المقارنة بين نسب الذكاء في اختبار الرسم ، ونسب الذكاء من اختبارات الذكاء ، المقارنة ، العوامل التي يحتمل أن يكون لها تأثير في نسب ذكاء اختبار الرسم ، مثل العجز الجسمي ، والتدريب الفني ، الخ . . ؛ علامات التفكير الهياني .

٣ ــ الانفعال: حالته (انقباض، مرح..) ؛ شدته ؛ هل يتناسب مع الموقف والظروف ؟ الضبط؛ الاتساق.

التعبير اللفظى ؛ هل يسير سيراً شحيحا أم يسير حراً منطلقا ؟ هل هو تلقائى ؟ هل يسير على وتيرة واحدة متجانسة ؟ هل الفكرة ضعيفة أو خلطية فى مجتوياتها ؟ . .

ه - الدافع: من حيث المستوى ؛ الضبط ؛ والاتساق .

التوافق الجنسى \_ السيكولوجى ، مستويات الإشباع وسيطرتها النسبية ، الصراعات ومصادرها المحتملة (مثلا ، عدم قدرة الشخص على التوافق المشبع في مستوى جنسى غيرى بسبب تثبيت على المستوى الفمى ، أو بسبب عجز جسمى ، الخ . . )

٧ - الساوك العام المفحوص: تعليقات على جوانب معينة من الساوك العام المفحوص؛ المصادر الإشباع (الواقعية الخيال؛ الانبساطية الانطوائية؛ هل ينزع المفحوص إلى الاستجابة المؤثرات الخارجية أكثر من المؤثرات الداخلية؟ هل ينزع المفحوص إلى البحث عن المصادر الخارجية أم الداخلية للاشباع؟ المدى (هل تقتصر مصادر الإشباع مثلا على المنزل؟) ب المكانية تحقيق الهدف؛ هل الأهداف واقعية أم خيالية؟ وبأى قوة يسعى المفحوص إلى تحقيقها ؟ جالسيطرة الزمنية ، دراسة للأدوار النسبية الماضى والحاضر والمستقبل السيكولوجي . د القابلية التكيف ، هل يتسم المفحوص على وجه العموم بالصلابة والجود أم بالمرونة ؟ . ه علاقة المفحوص ببيئته ، هل هو صدوق ، مقبل على الناس ، قليل التوتر ، أم هل هو عدوانى ، متوتر ، أو معتزل الناس ؟

A - العلاقات الشخصية : ا - داخل العائلة : الصورة الانفعالية (منحيث الشدة والدوام والمرونة والتوحد والدور ، أى فهم المفحوص لدوره فى العائلة بما فى ذلك الدور الجنسي ) ؛ ب - خارج العائلة : الصورة الانفعالية ( من حيث الشدة ( من حيث الشدة )

والدوام والمرونة و الاستجابة الوالدية البديلة ؛ والدور أى فهم المفحوص لدوره فى المجتمع عامة بما فى ذلك الدور الجنسى ) .

٩ - الأتزان الشخصى الداخلى . نظرة الشخص إلى اتزان العوامل المؤثرة فى شخصيته كما يعبر عنها فى الرسم وفى تعليقاته اللفظية .

١٠ – الحاجات الأساسية مثل. الاستقلال والتحصيل و الإشباع الجنسى ، الخ
 ١١ – القوى الأساسية . مثل الذكاء فوق المتوسط ، المر ونة ، الخ . .

(ويجب أن يحذر الفاحص من أن يوجه كل همه إلى البحث فقط عن مواطن الضعف فى شخصية المفحوص ، إذ يجب أن يعمل أيضا على الكشف عن عوامل القوة فى الشخصية ، أى العوامل الإيجابية التى تحدد وزن الخطر السكامن الذى قد نسبه إلى ما يسمى بالعوامل السلبية أو عوامل الضعف ) .

۱۲ - الا نطباع التشخيص . يحاول الفاحص أن يصنف الحالة طبفا لنظام تصنيفي ، مثلا إلى : عصاب خليط ـ ذكاء متوسط .

## الأسس النظرية لاختبار رسم المنزل والشجرة والشخص

كانت الرسوم تعتبر إلى عهد قريب من الأمور الغامضة المشكوك في جدواها لاختبار ولدراسة الشخصية بصورة علمية ، وضوعية . إلا أنها أصبحت اليوم أداة هامة وإضافة قيمة لمجموعة الأدوات الإسقاطية التي يستعينها الأخصائي النفسي الإكلينيكي في عمله . وقد تأثر استخدام الرسم في دراسة الشخصية بعدة اتجاهات منها نظرية التحليل النفسي ، والنظريات السيكولوجية التقايدية ونظرية المشتالت فالتحليل النفسي بإصراره على الحتمية السيكولوجية ، وأثر الدوافع اللاشعورية قد وجه الطرق والنظريات الإسقاطية وجهة دينامية . وقد ذكر فرويد أن الفن بعد

الأحلام ، هو الطريق المسترف به إلى الأعاق ( في هامر ١٩٥٨) . أما النظريات السيكولوجية التقليدية ، فإنها تؤكد ضرورة مراعاة أصول الضبط العلمي وأحكامه في استخدام وتفسير الأساليب الإسقاطية ، وفي ربطها بصورة متكاملة مع المفاهيم السيكولوجية الأساسية أما نظرية الجشتالت ، فيبدو أثرها في إصرار السيكولوجيين على تفسير الاستحابات المواد الإسقاطية تفسيراً كلياً تأخذ فيه الوظائف الجزئية معناها في ضوء المحط السكلي .

كل هذه الاتجاهات تبدو واضحة في اختبار بقع الحبر لرورشاك ، وفي اختبار تفهم الموضوع لموراى ، وهي تبدو واضحة أيضا في اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص لجون ن. باك ، وهو الاختبار الذي يهدف إلى إمداد الأخصائي النفسي بأداة تمكنه من الحصول على بيانات هامة من الناحيتين التشخيصية والتنبؤية عن الشخصية الحكلية للمفحوص وتفاعل تلك الشخصية مع بيئتها من النواحي العامة والخاصة .

وقد كان اختبار رسم الشخص لما كوفر ( وهو ما يخطىء البعض أحيانا فيسميه إختبار جود إنف ) أول محاولة منظمة لتحايل الشخصية على أساس أساوب تعبيرى إسقاطى . إلا أن باك تقدم خطوة أخرى فاستخدم فى الرسم كلا من المنزل والشجرة ، على أساس أن هاتين الوحدتين مثل الشخص يمكن اعتبارها صوراً للذات .

ويمكن أن ننظر إلى اختبار الرسم على أنه موقف يقدم للمفحوص مشكلة يحاول حلها، فيسلك في محاولته هذه سلوكا لفظيا وتعبيريا وحركيا. وهذا السلوك كالرسم نفسه يسكون موضع ملاحظة من الفاحص، يستمد منه مادة يختبر فيها الفروض على أساس من البيانات المتوفرة.

وسوف نلخص فيما يلى الفروض الأساسية التي تستند إليها اختبارات الرسم عامة ، واختبار رسم المنزل والشجرة والشخص خاصة (هامر ١٩٥٨).

(۱) كل جانب من جوانب الساوك له سببه وله دلالته . فالساوك لا يحدث جزافاً ، ولكنه يتحدد نتيجة لعدد من العوامل . فحركات الجسم والتعبيرات الوجهية ، والكتابة باليد والرسم ، كل هذه جوانب من الساوك لها معناها بصرف النظر عما إذا كان هذا المعنى واضحاً للفاحص أم غسير واضح . ولكل رسم أو عرض أو خيال أو فعل تاريخه الذى نشأ عنه ، وهو تاريخ دينامى منظم في مجال . والرسم أو الرمز في حالة معينة ينتج عن مجال فريد ، ونقس الرسم أو الرمز في حالة أخرى قد يكون نتاجا لمجال مختلف .

(۲) سلوك المفحوص أثناء قيامه بالرسم له دلالته : تعليقاته اللفظية التلقائية أو أثناء استجوابه عما رسم ، تمبيراته الوجهية ، طريقة تناوله للقلم والورق ، حركات جسمه ، الخ . . إذ يفترض أن هذا السلوك يمثل استجابة المفحوص الانفعالية للعلاقات ، والمواقف ، والحاجات أو الضغوط التي يراها أو يشعر أنها تمثل بصورة مباشرة أو رمزية ، أو تلك التي يوحى بها إليه رسم أو أكثر أو جزء منها . ويستخدم كل من باك وماكوفر أسلوب توجيه الأسئلة \_ بعد \_ الرسم . إلا أن باك يعتبر ذلك أمراً لا غنى عنه لفهم مشاعر المريض واتجاهاته ، ويتردد باككثيراً في التحليل على أساس الرسم فقط ، بينما نجد ماكوفر لا تعتبر هذه الأسئلة أكثر من بجرد معيتات إضافية للتفسير ، ويدل تحليل محتوى الأسئلة في كل من الأسلوبين على أنها في اختبار ماكوفر ، تأخذ أسلوب المقابلة الموجهة المباشرة التي يبدو أنها تبعد عن دائرة الإسقاط ، بينما تنزع أسئلة باك إلى الغموض ، وتأخذ صورة تبعد عن دائرة الإسقاط ، بينما تنزع أسئلة باك إلى الغموض ، وتأخذ صورة

غير مباشرة ، تنطبق عليها مواصفات الأسلوب الإسقاطى ، أى أن معنى الأسئلة لا يكون واضحا للمفحوص بسهولة .

(٣) يفترض سيدى ليني أن المجال الذى ينتج رسما معينا يتكون من أبعاد متعددة . فالرسم إسقاط لمفهوم الذات عند المفحوص ، أو لصورة الجسم (١) ، أو لا تجاهاته نحو شخص آخر في بيئته ، أو إسقاط للصورة الموذجية للذات ، أو نتيجة لظروف خارجية ، أو تدبير عن أنماط من عادات ، أوعن حالات انفعالية ،أو إسقاط لا تجاهات المفحوص نحو الفاحس ونحو موقف الاختبار ، أو تعبير عن اتجاهاته نحو الحياة والمجتمع عامة . والرسم بجمع عادة بين أكثر من احمال واحد من هذه الاحمالات . و يعرف هامر الإسقاط بأنه العملية السيكولوجية الدينامية التي ينسب بها الفرد سماته ومشاعره واتجاهاته وآماله إلى موضوعات في البيئة (أشخاص، كائنات أخرى ، أشياء ) . أي أن هذه النظرية لا تفترض أن مكو نات الإسقاط يتحتم أن تكون مكبوتة دائما ، كا أمها لا تفترض أن وظيفة الإسقاط تقتصر على تمكين الشخص من التعامل مع خطر خارجي حين يصبح من الصعب التعامل مع خطر داحلي ، ومن ثم يتعين أولا كبته ثم إسقاطه . وتقرب هذه النظرة من نظرة بيلاك التي توصل إليها نتيجة لتجاربه ، وهو يرى أمها أيضا تتفق مع نظرة فرويد إلى الإسقاط في أوسع معانيه (آبت و بيلاك ، وما ص ١٠) .

ورغم أن المؤثرات في اختبار رسم المنزل والشجرة و الشخص من الموضوعات المألوفة ، إلا أن التحديد فيها سطحي أو أنها غير محددة على الإطلاق. فالمفحوص

<sup>(</sup>١) تعتل نظرية شيلدر هن « صورة الجسم » وما تنضمنه من حيث المفهوم عن النات في الات الصعة والمرض، دوراً بارزاً ف نظرية اختبارات الرسم الإستفاطية و «صورة الجسم» في نظر شيلدر هي الصورة التي تسكونها في عقولنا ، أو الطريقة التي يظهر بها الجسم لنا ، والمخلية التي يخبره بها كوحدة معميزة ،

لا يطلب منه فى الاختبار رسم منزل معين ، أو نوع محدد من المنازل ، ولا يطلب منه رسم شجرة معينة بالذات ، ولا يطاب منه أيضاً رسم شخص من جنس معين أو من عمر معين ، فكل ذلك يرجع إليه وحده ، أى أنه يتحتم عليه أن يرسم صورة مفردة أو مركبة لكل من المنزل والشجرة والشخص من بين الكثير عما رآه أو خبره .

- (٤) تتمرض عملية الإسقاط للتحريف بالقدر الذى يكون فيه للاسقاط وظبفة دفاعية ، وبالقدر الذى تخلع فيه معانى جزئية أو عرضية أو سطحية على الموضوعات دون أن يوجد ما يقابلها فى عالم الواقع .
- (ه) كل وجدة مرسومة تسنير في المفحوص ارتباطات شعورية وتحت شعورية والاشعورية و قالمنزل يبدو أنه يستثير ارتباطات تتعلق أساساً بمنزل المفحوص، ومن يسكن معه فيه ، والشجرة يبدو أنها تستثير ارتباطات تتصل بدور المفحوص في الحياة ، وقدرته على أن يجد الإشباع من يبئته وفيها على وجه العموم، أما الشخص فالارتباطات التي يبدو أن رسمه يستثيرها ، هي تلك التي تتصل بالعلاقات الشخصية ، العامة والخاصة . وكل من تلك الحالات قد تتضمن وقد تؤكد ما يتصل بالمعنى السيكولوجي لمكل من الماضي أو الحاضر أو المستقبل .

ويتساءل الكثيرون عن تأثير التدريب الفي على الجانب الإسقاطي من اختبار الرسم ، ويرى هامر أن كلا من التدريب أو المهارة أو الميل الفي ، يسهل بدلا من أن يعوق التعبير عن الذات عن طريق الرسم . وهو يشير إلى بحث قام به ويمر ولم يجد فيه فرقا بين الطلبة المدربين والطلبة غير المدربين فنيا من حيث درجة الدقة التي تشخص بها رسومهم إكلينيكيا ، كما أنه يشير إلى كبار الفنانين مثل رينوار وبيكاسو ، واختلاف فنونهم باختلاف شخصياتهم (هامر ، ١٩٥٨ ، عن ٥٠) .

وثمة تساؤل آخر يتصل بثبات وصدق اختبارات الرسم، والواقع أنه لا ينكر أحد ضرورة التأكد من تبات وصدق اختبار الرسم، إلا أن الطريقة التي تستخدم يجب أن تكون مناسبة لطبيعة الاختبار . فاعطاء الاختبار مثلا نفس النتائج في كل الأوقات قد لا يكون ميزة للاختبار الاسقاطي . كما أنه من العبث أن نستخدم الطريقة النصفية ، وربما كانت الطريقة المناسبة هي المقارنة بين سلسلة من الرسوم يرسمها الفرد في فترات مختلفة ، وبين المواقف المتغيرة المتتابعة في حياته وأحلامه وخيالاته وسافركه الخارجي .

و يعترض بالله على اتباع أسلوب « التخليل الأعمى » للاختبار ، إلا أنه في دراسة لشخصية سيكوباتية ، طاب فيها من بالله أن يقوم « بتحليل أعمى » ( أى تحليل الاختبار دون معرفة شيء عن المفحوص. ) ، كانت النتيجة رائعة حقاً ، إذ اتفقت إلى درجة كبيرة مع نتائج الاختبارات الأخرى، والتاريخ الإكلينيكي المفصل ، ولم تخطىء إلا في فشلها في التنبؤ عن وجهة الحوافز الاجماعية المعادية بالقول بامتصاصها في الخيال . . مثل هذه النتيجة دالة لأنها توضح أن الأساس النظر ى الذي بنيث عليه اختبارات الرسم مقبول ومفيد من الناحية العملية .

ولنتساءل الآن عن الدور المحدد الذي يميز اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص عن غيره من الاختبارات كأداة تشخيصية ــ تنبؤية .

سبق أن ناقشنا الفروض المتصلة بمختلف نقاط التحليل: السكمي والسكيفي والرسم بالألوان . ويذكر هامر أن الإكلينيكيين يتفقون عادة على أنه إذا تعاون للفحوص شعوریاً ولم یقاوم فی مستوی تحت ـ شعوری ، فإن اختبار رورشاك يعطينا عادة صورة عن الشخصية ، أكل مما نحصل عليها من اختبار الرسم. أما إذا لجأ المفحوص إلى المراوغة أو الحرص ، فإن الرسوم الإسقاطية تكون أكثر كشفا عن شخصيته. والمادة التي نحصل عليها عن شخصية المفحوص من اختبار رورشاك تأتى عن طريق غير مباشر نسبيا ، أى أن المدركات التي يكونها المفحوص في اختبار رورشاك ، يجب أولا ترجمها ، ثم ثانيا التعبير عنها بصورة لفظية . أما في الرسم ، فإن المفحوص يعبر عن نفسه في مستوى بدأتي حركي عياني . وقد وجدت لاندسبرج أن المرضى الذين يتسمون بالحذر ، يبدو أمهم ينزعون إلى الكشف عن سماتهم المخبوءة ودينامياتهم السيكولوجية في رسومهم ، وهي تقول . « إنهم قادرون على ضبط تعبيرهم اللفظي ، وأنهم يدركون ما يحتمل أن يكشفوا عنه في رورشاك، وهم ينزعون إلى فقد بعض هذا الضبط في تعبيرهم الحركي المستخدم في الرسم » ( في هامر ١٩٥٥ ، ص ٤٥ ) . ويستشهد هامر أيضا بما وجدته زكار من أن الرسم أول ما يظهر المرض الكامن، ومن ذلك تتضح قيمته التنبؤية، كما أنه آخر ما تختفي منه علامات المرض بعد الشفاء . وقد خلصت زكار من بحثها إلى أن الرسم أ كثر حساسية للمرض من الأساليب الإسقاطية الأخرى . ولذلك فإن العوامل السلبية المكامنة المنبئة بالمرض يمكن الكشف عنها عن طريق اختبار الرسم ، بينما قد تكون الاستجابات لاختبار رورشاك أقل دلالة . و يمتاز اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص كأداة تنبؤية بقدرته على الكشف عن صور الجسم فى وقت واحد على مستويات مختلفة الشخصية ، وذلك عن طريق المقارنة بين رسم الوحدات الثلاثة ، وبين الرسم بالرصاص والرسم بالألوان . كما أننا نستكمل صورة شخصية المفحوص عن طريق الأسئلة التي توجه بعد الرسم .

ويقدم هامر تثيحة خبراته الاكلينيكية العلامات التنبؤية التالية لاختبار رسم المنزل والشجرة والشخص، وهي علامات وجد أنها مفيدة عملياً. إلا أنه بجب أن توضع موضع التحقيق التجريبي الموضوعي :

١ - يكون التنبؤ جيداً إدا توفرت إحدى العلامات التالية .

١ - تنقل الشجرة المرسومة صورة عن الشخصية أكثر سواء مما ينقلها
 « الشخص » المرسوم .

۲ - يشير الرسم بالألوان إلى مستوى من التوافق أكثر سواء مما يشير
 إليه الرسم بالرصاص .

٣ - تشمل في اختبار الرسم صورة للشخصية أكثر سواء مما تتمثل في اختبار رورشاك .

وقد وجد هامر أنه حين وجدت إحدى هذه الملاقات ، فأن الدراسة التالية أسفرت عن تشخيص أكلينيكي يغلب أن يكون نوعا من التوافق اللاسوى الاستجابي ، مثل عصاب الحرب ، والانقباض الاستجابي ، إلى غير ذلك من الاستجابات التي تحجب فيها المصادر الإيجابية الكامنة بتأثير الاضطراب الانفعالي.

ب - ويكون التنبؤ ضعيفاً إذا توفرت إحدى العلامات التالية :

١ - يفيض الرسم بالألوان بالعلامات الباثولوجية أكثر مما هو عليه الحال
 ف الرسم بالرصاص .

٢ -- تعبر الشجرة المرسومة عن صورة للشخصية أقل سواء عما يعبر عنه
 « الشخص » المرسوم .

٣ - تتمثل فى اختبار الرسم صورة الشخصية أقل سواء مما تتمثل فى اختبار رورشاك .

وقد وجد هامر أنه حين وجدت إحدى هذه العلامات ، فان الدراسة التالية أسفرت عن تشخيص أكلينيكي يغلب أن يكون حالات فصام كامنة ، أو حالات ما قبل الفصام ، أو حالات العصاب الشديدة .

ويندر أن تساوى الدلالات المرضية لمكل من المزل والشجرة والشخص ؛ أو دلالات الحتبار الرسم واختبار أو دلالات اختبار الرسم واختبار رورشاك إلا في الحالات التي بكون فيها التنبؤ ضعيفاً جداً . (١)

وأخيراً ، من المسلم به أن مايمكن استنتاجه من اختبار الرسم يتوقف إلى حد كبير على مهارة الاكلينيكي الذي يحلل الرسوم .كما أنه من المسلم به أن ثقة الإخصائي في النتائج ترداد إذا تأيدت بنتائج الاختبارات الأخرى وتاريخ الحالة والانطباعات الاكلينيكية ، الخ ..

<sup>(</sup>١) تحيل الفارى، إلى الملحق (١) وفيه يجد عدة فروش عن الملامات العالة على الصراعات والأعراض المرضية .

## خطة البحث

بعد أن قدمنا تعليات تطبيق الاختبار وطرق تحليله كيا وكيفيا ، وبعد أن ناقشنا الاسس المظرية لاختبار رسم المنزل والشجرة والشخص ، ودور الاختبار في النشخيص وفي التنبؤ الاكلينيكي ، نود أن نقدم خطة البحث التي اعدت لدراسة صلاحية الاختبار الاستخدام محليا ، ولإعداد معاييره الوصفية والمصورة والسكية ، وللتأكد من حقيقة دلالاته الاكلينيكية . وقد أعدت المواد المرقتة اللازمة لتطبيق الاختبار وتصحيحه من كراسات الرسم وجداول التبويب والمعايير المؤقتة الوصفية والمصورة وجداول التبويب والمعايير المؤقتة الوصفية والمصورة وجداول المعايير الكية . (١)

وتهدف الخطة بصفة محددة إلى تحقيق المدفين التاليين :

(۱) إعداد المعايير الكية اللازمة لتصحيح الاختبار وتشمل نقاط التصحيح الكمى وجداول نسب الذكاء والمتوسطات والنماذج المصورة للتصحيح الكمى، وذلك على أساس تطبيق الاختبار على مجموعات سوية من الأفراد المصنفين إلى المستويات العقلية المختلفة ، والكشف عن نقاط التصحيح الكمى التي تميز بين هذه المستويات .

(٢) التأكد من حقيقة الدلالات الاكلينيكية المنسوبة للاختبار في كل من النوعين من التحليل: الكمى والكيفى ، مثل دلالات نسب الذكاء في اختبار الرسم، والفروق بيمها وبين نسب الذكاء في المقاييس المألوقة الذكاء ودلالات التفاصيل والنسب والمنظور، والألوان إلى غير ذلك من الدلالات التي عرضنا لها في خطوات النوعين من التحليل، و تتخلص كلها في التأكد من صدق اختبار الرسم في التشخيص

<sup>(</sup>١) عسكن الحصول على هذه المواد من مكتبة النهضة المصرية، ٩ شارع عدل باشا بالفاهرة

الأكلينيكي وفي التنبؤ الأكلينيكي ، وذلك عن طريق تطبيق الاختبار على مجموعات من الأفراد من فئات اكلينيكية محتلفة مثل الفصاميين والفئات الأخرى من الدهانيين ومثل الهستيريين وغيرهم من العصابيين ، وكذلك السيكو باتيين وضعاف العقول ، وغيرهم من يتوفر لدينا تشخيص سيكيا ترى لحالاتهم ، ثم المقارنة بين استحاباتهم للاختبار وبين استحابات الأسوياء ، وذلك بقصد استخلاص ما يمكن استخلاصه من علامات تشخيصية و تذبؤية .

وكان واضحا منذ البداية أنه يتعين أن نفصل فى الخطة بين فئتين من فشات السن: أقل من ١٥ سنة وأكثر من ١٥ سنة ، وذلك حتى نضبط تأثير عامل النضج الفسيولوجي فى اختبار الرسم . ولذلك ، فقد تضمنت الخطة تطبيق الاختبار على الأفراد من الفئتين منقصلتين ، ومعالجة النتائج لكل فئة على حدة .

وقد كانت أول صعوبة واجهت الباحث هي تحديد المحك الذي يصنف طبقا له المستوى العقلي للأفراد ، وذلك لأنه حتى فترة قصيرة ، لم تسكن تتوفر لدينا محليا مقاييس ذكاء يمكن الاطمئنان في ثقة إلى صدقها في تصنيف الأفراد إلى المستويات العقلية المختلفة . ويراعي كما سبق القول ، أن نظام التصحيح في اختبار الرسم مبنى على أساس الصورة الاكلينيكية السكلية لمستوى الوظيفة العقلية - تلك الصورة التي تمثل درجات الاختبارات جزءا واحدا منها فقط . ولذلك فقد اخترنا الاتفاق بين أكثر من مجك واحد أساسا لتصنيف المستوى العقلي للفرد في مجموعة التقنين السكى ، ومن هذه المحكات : المستوى المهني والتعليمي والمستوى الفعلي التحصيل أو للانجاز وأن يكون الفرد من يعرف عنهم أنهم «عاديون» أو «أسوياء» . فثلا ، شملت مجموعات البحث مجموعة من ضعاف العقول ، من نزلاء معهد التربية فثلا ، شملت مجموعات البحث مجموعة من ضعاف العقول ، من نزلاء معهد التربية الفكرية بالاسكندرية ممن تقل أعاد معظمهم عن ١٥ سنة ، وقد طبقت على كل

نريل منهم عدة اختبارات بلغت في كثير من الحالات خمسة أو ستة اختبارات منها اختبار ستانفورد ـ بينيه ، ومتيهات پورتيوس ، واختبار جود إنف ، وعدد من لوحات الأشكال . وقد استخدم متوسط نسب الذكاء من هذه الاختبارات عكما لتصنيف الفرد إلى المستوى المناسب، إلا أنه في بعض الحالات ، كان المحك الأساسي هو المستوى الفعلي لتحصيل الفرد أو لإنجازه ، فثلا شملت مجموعات البحث مجموعة من طلاب مدرسة المتفوقين بالمعادى ، وهم أوائل الطلبة في الجهوريه كل عام كا شملت عددا من أساتذة الجامعات ومن البارزين في مختلف مجالات التخصص من أطباء ورجال دين ، الح. . وشملت أيضا عددا من ضعاف العقول من نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية ممن توفر لدينا تشخيص سيكيا ترى لهم بالاضافة إلى مستشفيات الأمراض العقلية ممن توفر لدينا تشخيص سيكيا ترى لهم بالاضافة إلى نتائج تطبيق مقياس وكسلر – بلفيو للذكاء عليهم . هذا وقد طبقت الصورة المحدية من اختبار الرسم في بعض الحالات ، وطبقت الصورة الفردية في البعض الآخر منها .

فى ضوء الاعتبارات السابقة ، طبق اختبار الرسم على الفئات التالية :

- بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن ١٥ سنة .
- (١) نزلاء ونزيلات معهد التربية الفكرية بالأسكندرية من ضعاف العقول من طبق عليهم عدد متنوع من اختبارات الذكاء .
- (٣) تلاميذ وتلميذات من المدارس الابتدائية والاعدادية ممن طبقت عليهم اختبارات متنوعة للذكاء ، فضلا عن تقديرات المدرسين والدرجات المدرسية .
  - (٣) تلاميذ من مدرسة المعادى المتفوقين .
  - بالنسبة لمن تزيد أعارهم عن ١٥ سنة :
- (١) نزلاء ونزيلات كل من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية والخانكة

- من ضعاف العقول ومن غير الذهابيين أو المصابين بمرض عضوى ، وممن توفر لدينا عنهم تشخيص سيكياترى ، أو طبق عايهم مقياس وكسار بلفيو للذكاء .
- (٢) فئات من المستويات العقلية البينية عن طبق عليهم مقياس وكسلر ـ بلفيو للدكاء ( معظمهم من أصحاب الحرف البسيطة ومن العمال فير المهرة ) .
- (٣) طابة وطالبات من المسدارس الثانوية والمتوسطة ومن المماهد العليا والجامعات ومن خريحيها بمن طبق عليهم مقياس وكسار سابلفيو للذكاء.
- (٤) بعض الأفراد من المستويات المهنية الممتازة مثل الممتازين من الأطباء والاخصائيين فى مختلف الميادين ، وأساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا . وقد طبق على الكثير منهم مقياس وكسار \_ بلفيو للذكاء .
  - ح . بالنسبة للفئات الاكلينكية .
- (۱) عدد من نزلاء وزيلات مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية وبعض مستشفيات الأمراض العقلية الخاصة بمن شخصوا تشخيصاً سيكياتريا بالفصام . وقد طبق على الكثيرين منهم عدد من الاختبارات الأخرى مثل مقياس وكدار بلفيو للذكاء واختبار تفهم الموضوع واختبار الشخصية المتعدد الأوجه .
- (۲) عدد من نزلاء ونزيلات مستشفيات الأمراض العقاية من فئات ذهان أخرى غير الفصام ، طبقت على الكثيرين منهم اختبارات أخرى .
- (٣) عدد من عملاء وعميلات العيادات النفسية الخارجية الملحقة بالمستشفيات العامة ، ممن شخصوا في إحدى فئات العصاب . وقد طبقت على الكثيرين منهم اختبارات أخرى .
- (٤) عدد من الأحداث الجانحين من بزلاء مؤسسات رعاية الأحداث ، وقد طبقت على الكثيرين منهم اختبارات أخرى ،

(٥) بعض نزلاء مؤسسات التأهيل المهنى للمجزة ، وذلك بقصد اختبار بعض الفروق المتعلقة بتأثير العجز الجسمى في « صورة الجسم » .

#### ء . فئات خاصة :

طبق الاختبار على مجموعة من الأفراد من المدربين تدريباً فنيا من أساتذة الرسم ، وذلك بقصد دراسة تأثير التدريب الفنى على الأداء فى الاختبار وقدرته على التشخيص .

ومن الطبيعي أن تهتم المراحل الأولى من البحث بالاختبار القبلى لتعليات الاختبار ولمواده ، وأن تأخذ طابع الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية التي تسعى إلى التعرف بصفة عامة على خصائص الاختبار وعلى مواطن القوة والضعف فيه ، وإلى استخلاص الفروض التي يمكن بعد ذلك إخضاعها التجريب العلمي الموضوعي والكمي ، وهو من أشق الأمور في بجال الأساليب الإسقاطية التي تعتمد على الكيف قبل أن تعتمد على الكيف أن المناسفية الكيف قبل أن المناسفية الله الأنها ال

ونحن إذ نقدم الخطة السابقة ، وما تم تحقيقه من خطواتها ، نرجو أن نبدأ قريبا في أن ننشر تباعا ما نحصل عليه من نتائج في مختلف مراحلها . كما أننا في نقس الوقت ندعو الباحثين كي يشاركوا في الدراسات المتعلقة بالاختبار ، والاتصال بنا في هذا الشأن تحقيقا للفائدة المرجوة .

## ملحق (١) العلامات الدالة على الصراعات والأعراض المرضية

يمكن الفاحص أن يستخلص من مختلف الموضوعات التي سبق مناقشها في التحايل الكيفي العلامات التي تعينه في تحديد حاجات عميله وسماته ومواطن القوة والضعف فيه ، وكذلك الصراعات والأعراض السيكياترية والدفاعات التي بلجأ إليها . فمن الحاجات : الحاجة إلى الإنجاز أو التحصيل ، والحاجة إلى الاستقلال عن الآخرين ، والحاجة إلى الاعتماد على الآخرين ، والحاجة إلى الشعور بالأمن ، والحاجة إلى الشعور بالأمن ، والحاجة إلى الإشباع الجنسي .

كا يمكن للفاحص أيضاً أن يستخلص العلامات الدالة على مختلف السمات مثل: الانبساطية ـ الانطوائية ، الجمود ـ المرونة ، المراوغة ، والسابية ، وكذلك القوى المختلفة مثل القدرة على التكيف. وهي كلها دلالات سبق أن أشرنا إليها، ولذلك فلن يفيدنا ذكرها .

أما عن الصراعات والأعراض ، فسوف نلخص فيا يلى آراء باك وهامر عن أهم الفروض عن علاماتها ، والتي تشير خبراتهما ودراساتهما إلى صدقها إكلينيكياً ، علماً بأنه قد سبق الإشارة إلى الكثير منها :

#### ١ - القلق :

التفصيل الزائد غير الملائم \_ الظلال ؛ السحب \_ الخطوط الباهتة التي ترسم في تردد \_ التظليل الزائد في أي جزء من الوحدة ، أو في الوحدة كلها ، أو في الوحدات الثلاثة كلها يشير إلى القاق المتصل بالجزء أو الأجزاء المظللة ، وكلما زاد إنتشار وسواد التظليل كما دل ذلك على زيادة حدة القاق .

#### ٢ - الانقيامي

رسم الوحدة فى منتصف أسفل الصفحة . وفى حجم صغير ـ رسم الوحدة فى أسفل الصحيفة بحث تخدم حافتها كحط أرض للوحدة يدل على درجة شديدة من الانقباض ـ النقص فى تفاصيل كثيرة ورسم وحدات ناقصة ـ واستخدام خطوط باهتة جداً .

## ٣ - الاهتمام الشهوى الزائد:

النوافذ المرسومة بغير قضبان قد تمثل أحياناً شهوية فية أو شرجية أو كليهما وسم الشجرة في صورة تبدو فيها الأوراى كحافة الشعر للفتحة الجنسية الأنثوية ، ويبدو فيها الجذع كقضيب . مثل هذا الرسم يبدو أنه يدل على صراع وانشغال جنسي زائدين مع اضطراب في الدور الجنسي الغيرى \_ تأكيد العنقي بمثل صراعا بين الضبط العقلي وبين التعبير عن حوافز الجسم التي قد تتكون جنسية في طبيعها تأكيد « الخصر » في الشخص يتضمن أيضاً صراعا بين ضبط الحوافز الجنسية والتعبير عبها حذف الخطوط التي قد تقفل منطقة الحوض بين رجلي « الشخص » ، أو ظهور الإليتين أو الثديين خلال الملابس يدل على صراع جنسي \_ المثابرة على عو وإعادة رسم أي جزء من وحدة يشبه بروزاً قضيبياً مثل المدخنة ، والأحذية والأخذية والأنف والقروع ، الخ . . يرمز بشدة إلى صراع جنسي . و ينطبق نفس القول على الفتحات التي قد تيكون رموزاً مهلية ، مثل النوافذ والثنوب في جذع الشجرة ، الخ . . وغم أنه في معظم الحالات تأخذ المفاهر الشهوية صورة التقاصيل الصريحة أو الرمزية ، إلا أنه من المكن للمفحوص أن يمبر عن انشغاله الشهوى عن طريق استخدامه للمنظور ، وذلك عن طريق رسم امرأة مثلا، تقف عن طريق استخدامه للمنظور ، وذلك عن طريق رسم امرأة مثلا، تقف

بصورة تغرى بعلاقات أوئق \_ النسب ومن أمثلتها : المبالغة في أحجام الثديين والإلبتين ، الخ . . .

## ٤ - النرعات الشهوية المثلية :

المنازل الرسومة بامتداد وفي استطالة على مستوى أفقى ، وجد أحياما أسها تتضمن بزعات شهوية مثلية في الله كور — رسم إليتين كبيرتين في الحجم، أو زيادة الاهمام برسمهما ، وخاصة إذا كان المقحوص ذكراً — الاهمام برسم الركبتين وإبرازها ، وخاصة بتحديد بروز الركبة أو مفصلها تحديداً واضحا . . يذكر هامر أنه شوهد فقط في رسوم الأفراد من ذوى النزعات الجنسية المثاية — وجود ملامح أنتوية في رسم الرجل ، أو ذكرية في رسم الأنثى يدل على اضطراب في التوحد الجنسي — رسم الإناث الراشدات للذكور ، ورسم الراشدين الذكور التوحد الجنسي — رسم الإناث الراشدات للذكور ، ورسم الراشدين الذكور أو مضطرب التناث استحابة لطلب رسم «شخص » يدل على دور جنسي غير ناضح أو مضطرب أو على كليهما — الفروق النسبية الملحوظة بين الجانبين الأبمن والأيسر في رسم وخاصة فيا يتصل بالحصائص الجنسية يدعو إلى الظن بوجود اضطراب في الدور الجنسية .

#### ٥ - العرواله :

رسم نوافذ عالية مفتوحة يدل على خيال عدوانى يؤدى إلى الشعور بالذنب النوافذ المرسومة بغير قضبان أو ستائر ، الشجرة التى تتكون من خطمقوس بمثل فروع الشجرة (غير مقفل عند اتصاله بالجذع) وخطين رأسيين مقفلين أوغير مقفلين عند قاعدة الحذع (فتشبه الشجرة بذلك ثقب المفتاح) تدل على عدوان قوى قد يوجه بعضه إلى الذات ، حيث أن مثل هذه الفروع تشير إلى تنظيم

ضيف لمصادر الببئة التي ينشد المفحوص الإشباع فيها ـ الفروع ذات البعدين التي ترسم شبيهة بالعصى ، أو التي تكون ذات أطراف حادة ، وكذلك الأوراف تدل على تدوان قوى وخاصة إذا كانت ضعيفة المتنظيم استخدام الحافة الجانبية الصحيفة كَافة لِلشَجرة بتضمن تحديداً للمساحة يعبر عن حساسية رائدة . ويشير إلى برعات استجابية عدوابية قد تكون مقموعة أو غير مقموعة \_ رسم « شخص » مشوه أو شجرة أو منزل بصورة فيها بعض الانتقاص تدل على عدوان ، مثل رسم منزل خارجي مجوار منزل كبير، أو صندوق ظاهر كبير القامة أمام المنزل، أو كلب يتبول على الشجرة ، الخ .. الأصابع الحادة في اليدين أو في القدمين وكذلك الأسنال البارزة والأكتاف البارزة في « الشخص » تشير إلى اتجاهات دناعية عدوانية \_ الشعر الحدد تحديداً واضحاً ولكن بغير تظليل، يشير إلى خيال عدواني الأذرع التي ترسم مثنية فوق الصدر تدل على تشكك أو عدوان أو على كليهما ــ الشخص المرسوم في صورة عدوانية ( ملوحا بقبضة يديه مثلا ) له دلالته الو اضحة الرسم ذو الحجم الكبير جداً بالنسبة للصفحة ودون تحدد مناسب المساحة، قد يدُل على الشعور بالإحباط الشديد الناتج عن بيئة مقيدة، والذي قد يصاحبه الشمور بالعدوان ، والرغبة في الاستجانة العدوانية ضد البيئة أو ضد الدات أوكليهما .

#### ٦ - الشعور بالنفصى

الأشجار المرسومة بحوار المنزل في حجم كبير ، ومحيث تبدو أمها تظال مساحة كبيرة جداً ، يغلب أن تمثل الشعور بالنقص إزاء مصادر الملطة وغالباً الشعور بالاعتماد عليها – رسم الوحدة وخاصة الشحرة ، ضئيلة الحجم – القروع المرسومة في حجم كبدير مبالغ فيه والكن في تكوين ردىء محجب الجذع

الضئيل في الشجرة تدل على الشعور بنقص أسامي في الكفاءة يصاحبه كفاح زائد للحصول على الإشباع من البيئة - القروع المرسومة في حجم صعير جداً مدل على الشعور بعدم الكفاءة لتحقيق الإشباع من البيئة - عدم رسم الدراعين في الشخص إذا صدر من مفحوص متوسط أو فوق المتوسط في الذكاء يدل على شعور قوى بالمحز - رسم أذرع ضئيلة وأيادي صغيرة جداً - امتداد لذراءين في عجز إلى الأمام أو إلى الخارج من الجانبين كما لو كانت تطاب المون - قطع فاعدة الصفحة لقدم « الشخص » المرسوم يتضمن الشعور بالمجز عن الحركة ، ونفس المعنى متضمن بدرجة أقل في رسم أرجل وأقدام صغيرة الحجم - الشمس الكبيرة التي تغطى المزل أو الشجرة أو الشخص تدل على الشعور بالنقص بحو مصدر السلطة و لاهمام از اثد بالعلاقات معها - الخطوط الباهتة جداً مع النفصيل الثلاثة على أنه دلالة على الشعور المعمم بنقص الكفاءة والذي يصاحبه غالبا عدم الاستقرار على رأى ، والخوف من الهزيمة - خط القاعدة المنحور بالمزلة والمحز بعيداً عن الوحدة المرسومة من أى من الجانبين قد يدل على الشعور بالمزلة والمحز عن مواجهة الضغوط البيئية .

## ٧ - الاضطراب العضوى:

الحاجة الملخوظة إلى الاحتفاظ بالتماثل بين حانبي الوحدة المرسومة ، مثل رسم نافذة في إحدى الجانبين تم رسم ما يقابلها حالا في الجانب الآخر ، وكذلك رسم مدخنة في القمة يدعو إلى رسم سلالم في القاعدة . وتبدو نفس النزعة أيضاً من جانب المصابين بعصاب القلق الجاد ، ولذلك يحتمل أنها تمثل استجابة قلقة

لحالة عضوية أكثر من أن تكون اضطراباً عضويا - الابتداء بالرسم بأساوب يوحى بأن المنزل سوف يقدم بالصورة المألوفة ثم الانتهاء برسم أقرب ما يكون إلى مسقط هندسي المنزل blue print - النزعة إلى رسم كل تفصيل على حدة كما لوكان نفسه وحدة كاملة (تشيع هذه النزعة كذلك بين ضعاف العقول) ، وقد تؤدى هذه النزعة في حالات الاضطراب العضوى المتقدمة إلى رسم شجرة لا تتصل فروعها بالجذع ، أو شخص لا تتصل ذراعاه أو رجلاه بالجسم - شجرة ذات بعد واحد من نوع تمطى جامد وبداني مبسط - رسم جذور ممزقة في الشجرة في نفس الوقت الذي تكون فيه الأجزاء الأخرى سليمة نسبياً يشير بقوة إلى الاضطراب المضوى واختلال الاتصال بالواقع وهو الاختلال الذى قد يصاحب حالة الاضطراب العضوى - رأس كبيرة نسبياً كتعويض عن الشعور بنقص الكفاءة العقلية ( ويحدث ذلك بدرجة أقل في حالة العصابيين ) - الجمود والصلابة الزائدين في رسم الشخص الذي يشبه الإنسان الآلي - الفرق الكببر بين مستوى الجودة في رسم المنزل والشخص مع ارتفاع مستوى رسم الشخص ـ رسم وحدة بصورة بدائية جداً ينقصها تفصيل أو أكتر من التفاصيل الأساسية \_ رسم تفاصيل بحيث تبدو شديدة التشابه (مثلا: النافدة ودرجة السلم ويحدث ذلك أيضاً في حالة ضعاف العقول ) ـ الضغط الزائد مع انصال ضئيل بين الخطوط ـ يحتاج المريض العضوى غالبا إلى وقت طويل لا كال الرسم ( وكذلك العصابي الحاد وأحيانا الفصامي ) - التعبيرات اللفظية عن العجز والوهن أثناء مرحلة الرسم.

## ٨ - ميادين الصر اع السائرة :

قد تدل علامات القلق أو الصراع التي تبدو في رسم المنزل بصفة عامة (التظاليل الزائد، صغر حجم الوحدة، رسم غير منظم، عدد صغير من التفاصيل، الخ . . ) على

صعوبة التوافق مع الطرف الآخر فى الحياة الزوجية أو مع الأطفال أو مع كليهما وذلك فى حالة الراشدين المتزوجين بالطبع ، وكذلك تشير هذه العلامات إلى بقايا المتاعب المنزلية و التوترات التى خبرها المفحوص فى طفو لته . أما إذا كان الفرد راشداً غير متزوج ، فقد تمثل هذه العلامات بالإضافة إلى ما سبق صراعا حول الانفصال عن الرو ابط المنزلية و الوالدية . ويغلب أن تمثل علامات القلق أو الصراع فى رسم الشجرة صراعات داخلية أساساً ، ثم صعوبات عامة فى العلاقات مع الأشخاص الآخرين . أما علامات القلق أو الصراع التى تغلور فى رسم «الشخص» فانها تمثل أساساً صعوبات فى العلاقات مع الأشخاص الآخرين وثانوياً صراعات داخلية فى الشخص .

## ٩- آ بأر الصدمات النفسية :

فى المنزل: النو افذ المكسورة و در جات السلم المعوجة، والستائر الممزقة ، الخ. فى الشجرة: الفروع المكسورة أو المثنية أو الميتة، أو الندبات على الجذع. فى الشخص: آثار الجروح والأطراف المشوهة ، الخ.

يبدو أن العلامات السابقة ترمز إلى صدمات نفسية وأحداث تركت آثارها الانفعالية حتى الوقت الحاضر. وقد وجد أن الاختلاف فى تو ازى الفروع وفى محيط الجذع وما شابه ذلك قد يمثل فترات فى ماضى المفحوص كانت فيها البيئة غنية أو فقيرة من حيث تو فيرها لمصادر الإشباع (فمثلا، الجذع العريض يمثل الفترة المشبعة، والجذع الضيق يمثل الفترة غير المشبعة).

### • ١ - المظاهر الزهانية :

ا --- الاتصال بالعالم الواقع: رسم منزل دون قاعدة للحائط ، أو معلقا (أى

لا ترتكز قاعدته على خط الأرض) أو يكاد بتكون من سقف فقط دون جدران، يرمز إلى اتصال ضعيف بالواقع - وكذلك الشجرة ذات القاعدة المفتوحة ، - والجذور التى تكون على شكل خطوط رفيعة فقط تتصل اتصالا ضئيلا بخط الأرض ولا تكاد تخترقها - الاهمام الزائد بوسم الجذور التى تخترق الأرض يتضمن حاجة شديدة - تعويضية عادة إلى الاحتفاظ بالاتصال بالواقع - الخطوط الحيطية الثقيلة في المنزل و الشجرة و الشخص تتضمن أن المفحوص يجاهد الاحتفاظ باتصاله بالواقع والإبقاء على تماسك الأنا، وكدلك تأكيد أساس المنزل وخط الفاعدة - الأفدام الكبيرة أو الثقيلة و الشجرة ذات القاعدة العريضة جداً تعبر عن الخوف من احمال فقدان الاتصال بالواقع ، كما أنها قد تعبر عن محاولات تعويضية - الشخص الذي يبدو و اقفا على طرف إصبعه يرمز إلى اتصال ضئيل متوتر بالواقع أو إلى الإغراء بالا مفصال عن الواقع أو إلى كليهما - رسم الشخص أو الشجرة كما لو كاما فافدين للاتران أو ساقطين يسبق غالباً فقدان الذهاني لاتصاله بالواقع ( ينزع المصابون بمرض عقلي عضوى إلى التعبير عن شعورهم بالحيرة والأزمة بأسلوب مشابه لذلك ) - الشفافية في الرسم تتضمن إنكاراً للواقع من جانب المفحوص .

ب -- دلالات البارانويا: جذور تشبه مخالب الصقر ولا يبدو أنها تخترق الأرض -- تأكيد العينين و الفتحات ذات الدلالة الرمزية الجنسية العينان تحملقان إلى أعلى وخاصة إذا كانت هناك محاولة في الرسم لتفطية جانب منهما بقيمة مثلا - رسم الشخص وظهره متجه نحو الناظر - استخدام البروفيل المطلق في رسم الشخص منزل في وضع بروفيلي مطلق دون باب و اضح .

ج - دلالات الفصام و الشخصية الشبه فصامية : رسم كثير من الزهو رحول المنزل

(إلا أن ذلك قد يكون أمرا عاديا في رسوم الأطفال) المنزل يكاديكون سقفا فقط \_ عدم اتفاق وضع النو افذ في الطابق الواحد من حائط لآخرأو اختلاف تركيب النوافذ اختلافا ملحوظا في نفس الطابق و في نفس الحائطيدل على صعوبات واضحة شكلية وتنظيمية عمايوحي بالمظاهر الفصامية\_«المنظور المزدوج» في المنزل مع تأكيد الحائطين الجانبيين وتضييق الحائط الأمامي نسبياً - ظهورمادة الحائطين الجانبيين مع ترك مادة الحائط الأمامي بيضاء - « فقد المنظور » أي يرسم المفحوص حائطا جامبيا وسقفا عند إحدى نهايتي المنزل ثم يجد آنه من المستحيل عليه التمثيل للعمق بصورة مناسبة في النهاية الأخرى للمنزل فيرسم بدلا من ذلك الخط الرأسي الجانبي لكل من السقف والحائط عمودياً على خط فأعدة المهزل، ويأخذ الرسم بذلك شكلا عير متناسق حيث أنه يظهر في إحدى نهايتي المنزل عمق وزوايا سليمة بينما يظهر في النهاية الأخرى كما لو كان قد قطع جزافا - أى دلالة على الحركة في المنزل مثل طيران السقف أو تقوض الحائط يجب اعتبارها ياثولوجية ومعبرة عن تقوض الأنا تحت الضغوط البيئية والشخصية ، ويشيع مثل هذا الرسم غالبا بين الفصاميين وبين المصابين بمرض عقلي عضوى - الدخان الذي يتحه في نفس الوقت نحو اليمين ونحو اليسار - تضخيم حجم الدخان وتسويده تسويداً ثقيلا - الخطوط الرأسية المستخدمة في إظهار قشور جذع الشجرة يذكر هامر أمها لم تشاهد بعد إلا في رسوم المرضى في مرحلة ما قبل الفصام أو في مرحلة الفصام المبكر ، والمعتقد أن هـذا الرسم يرمز إلى أن المفحوص يتخطى الأنا في طابه الإشباع - الشحرة التي يكون جذعها في الواقع جذعين كل منهما ذو بعد وأحد نظراً لعدم تقابل الخطين الجانبيين الشجرة في القمة أو في القاعدة ، تسمى عادة « الشجرة الفصامية » ، و يعتقد أن مثل هذه الشجرة المشطورة ترمز إلى شطر الحياة العقلية والانفعالية الناتج عن العملية الفصامية — استخدام « التظليل الأبيض » نادر في هذا الاختبار ، ولكنه حين

يستخدم يشير إلى تفكير شبه فصامى ، وفيه تعطى المساحة البيضاء معنى الصلابة الضمنية عن طريق إظهار فروع ذات بعدين فى المساحة البيضاء على فترات ـ العنق الرفيع الطويل ، وكذلك الجذع الطويل الضيق ( إشارة إلى خصائص شبه فصامية ) ـ الأذرع التى تبدو كالأحنحة والتى تنتهى بما يشبه الريش القصير العريض بدلا من الأصابع ( خصائص شبه فصامية ) ـ الاهمام الزائد بإبراز عضلات الجسم مع رسم قليل من الملابس فوق الجسم ، وكذلك المينان المقفلتان أو المرسومتان دون إنسان العين ـ رسم « الشخص » فى صورة تبدو بوضوح كقضيب ( اضمحلال فصامى ) ـ رسم شمس فى وسط المنزل ، وذراعان تخرجان من رأس الشخص ( فياعدا رسوم الأطفال الصغار جداً ) ـ التعليقات المكتوبة تلقائياً أو كتابة الأسماء والأعمار ـ توحى رغم أنها لاتدل دائما ـ بتفكير فصامى، وبفترض هامر أن هذا الماوك بمثل محاولة التعويض عن الشعور بالهيار القدرة على الاتصال حكل العلامات الدالة على ضعف أو فقد الاتصال بالواقع والتى سبق الإشارة إليها هى علامات فصامية أو شبه فصامية بحسب درجاتها .

د. الهاوسات: الاهتمام الزائد بالعينين والأذنين قد ينبىء عن وجود هاوسات بصرية أو سمعية . إلا أن الفاحص بجب أن يكون حذراً كل الحذر في الوصول إلى هذا التنبؤ ، حيت أن الاهتمام الزائد لدرجة ضئيلة بالحواس، قد يمثل: (١) حساسية زائدة للنقد من الآخرين ، (ب) تثبيت على العضو المدين كمصدر للاشباع ؛ أو (ج.) الشعور بخلل فسيولوجي في العضو — العلامات الدالة على ضعف الاتصال بالواقع (سبق مناقشتها) إذا وجدت بدرجة ملحوظة، فإنها قد تشير إلى وجود هاوسات .

## المراجسع

- 1- Abt, L. E. & Bellak, L. (Eds). Projective Psychology. New York: Grove Press. 1959.
- 2- Buck, J. N. The H-T-P technique: a qualitative and quantitative scoring manual. Monogr. Suppl., J., Clin. Psychol., No. 5, 1948.
- 4- Goodenough, F. L. Measurement of intelligence by drawings. Yonkers - on - Hudson: World Book Co., 1926.
- 5- Hammer, E. F.: The H-T-P clinical research manual. California, Western Psychological Services, 1955.

# فهرس الموضوعات

| برعحه    | الم   |       |       |       |       |       |             |               |   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------|---|
| <b>~</b> |       | • • • | •••   | • • • | •••   |       | • • •       | مقدمة         |   |
|          |       |       |       | •••   |       |       |             | لميات الاختبا | j |
|          |       |       |       |       | ***   |       | ختبار       | مواد الا-     |   |
|          |       |       |       |       | •••   |       | الاختبار    | خطوات         |   |
| ٩        | • • • | • • • | •••   | ***   |       |       | گو ان       | الرسم بالأ    |   |
| ١.       | •••   | •••   | •••   | •• •  | ••-   | •••   | أجمعي       | الاختبار      |   |
| 14       | •••   | • • • | • • • |       | • • • | •••   | ببار        | مسحيح الأخة   | į |
| 17       | •••   | • • • | •••   | •••   |       | • • • | •••         | طيل الاختبار  | _ |
| 17       |       |       |       |       |       |       | السكمي      |               |   |
| 44       |       |       |       |       |       |       |             | يوع ال        |   |
| 47       | * * * | • • • | •••   | •••   |       | :     | الكيني      | التحليل ا     |   |
| ٤٠       | •••   | •••   |       | •••   | •••   | •••   | نفاصيل      | ١ - ال        |   |
| 77       |       | • • • | • • • | •••   | •••   | •••   | سپ          | ٢ — الن       |   |
| ٧١       | 4 * * |       |       | •••   |       | ***   | ظور         | :ll — r       |   |
| 78       | ***   |       |       |       | •••   |       | من.         |               |   |
| PA       | •••   | • • • | • • • |       | •••   | •••   | ع الخط      | ٥ نو          |   |
| 11       | •••   | •••   | • • • | •••   | •••   | •     | تجاه الناقد | ٢ – الا       |   |
| 2 40     |       |       |       |       |       | 1 _11 | 129         | JI V          |   |

#### الصفحة

| 95  | • • • | ••• | •••        | •••        | •••       | •••      | الدافع     | -          | ٨     |
|-----|-------|-----|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-------|
| 90  | •••   |     |            |            |           |          | الةءليقات  |            |       |
| ۱۰۷ | •••   | (   | د ــ الرسم | لأسئلة بعد | لأنواع اأ | الحددة   | الدلالات   |            |       |
| 177 | •••   | ••• | •••        | •••        | •••       | •••      | المقاهيم   | <b>- \</b> | •     |
| 177 | •••   | ••• | •••        | ***        | •••       |          | اللون      | - 1        | ١     |
| 188 | •••   |     |            |            |           |          | اللخص      |            |       |
| 127 |       |     | نخص        | نجرة والث  | لنزل والث | رسم الم  | ية لاختبار | ، النظر    | الأسس |
| 100 | •••   | ••• | •••        |            |           | •        | •••        |            |       |
| 17- | •••   | سية | اض المرة   | ن والأعر   | الصراعات  | الة على. | ملامات الد | JI : 1     | ملحق  |
| ۱۷۰ | • • • |     |            |            |           |          | •••        |            |       |





To: www.al-mostafa.com